



# التفسيرف العكوم الإجتماعية دراستة في فلسفة العسلم

تاليف د. عمُ للمصطفى انورُ

4.31 = 1 AAP1 1

دارالتُّفسافةوالنشروالتوذيع ٢ شاع سيف الدن الهان ـ الغبالة المقسسا هدة ت / · ٩٠٤٦٩ ٦



#### « شـکر وتقدیر »

بدأت هدفه الدراسة على يد استاذى الدكتور زكريا ابراهيم رحمه الله ، ومهما نسيت فلن انسى فضله على وتشجيعه لى ، فقد ساعدنى فى اختيار هدفا الموضوع ووجهنى فى فترة كنت فيها لم ازل بعد فى بداية الطريق ، فكان الاستاذ والمعلم والاخ الاكبر ،

ولما تولتنى الاستاذة الدكتورة اميرة مطر بالاشراف والرعاية اعطتنى من الثقة بالنفس ما دفعنى الى مزيد من العمل ومزيد من الجهد ويكفى ما قدمته لى من وقت وما اتاحته لى من مناقشات وما افاضته على من علم وفكر وفكانت لى خير مرشد وخير استاذ وما افاضته على من علم وفكر وفكر المتاذ وخير استاذ وحالات المناذ وخير المتاذ وحالات المناذ وخير المتاذ وحالات المناذ وخير المتاذ وحالات المناذ وخير المتاذ ولمناذ وخير المتاذ و ال

واذكر الأستاذ الدكتور سيد عويس رعايته وتشجيعه المستمر ، فهو الذى فتح أمامى مجال البحث الاجتماعى وأرشدنى الى الآسلوب العلمى فى التفكير والعمل ، ومنه تعلمت حب العلم والفكر واحترام العمل ،

اما الاستاذة الدكتورة نازلى اسماعيل فاقدم لها خالص شكرى وتقديرى لتفضلها بالسماع لى أن أتردد عليها فأستزيد من حديثها علما ومن فكرها معرفة ٠

ويرجع الى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعلى راسه الأستاذ الدكتور احمد خليفه الفضل فى اتجاهى الى هذا التخصص وانى الأشكر للمركز ولجميع العاملين فيه ما اتاحوه لى من فرص للمشاركة فى العمل العلمى وما قدموه لى من امكانيات وتسهيلات و

فلهم جميعا احترامي وتقديري .



#### « القسدمة »

اهتمت الفلسفة على مر العصور بكافة اشكال الفكر ، ابتداء من الفكر الأسطورى وانتهاء بالفكر العلمى ، وكان لابد للفلسفة فى تاريخنا المعاصر أن تمتد الى داخل كافة مجالات العلم آخذة فى الاعتبار العلوم الاجتماعية ، فجاءت دراسة فلسفة العلوم الاجتماعية وليدة هذا الاهتمام من جانب الفلاسفة للاجابة على الأسئلة التى يثيرها الواقع الاجتماعى والبحث العلمى ، والتى لم تجد اجابات شافية لها من جانب العلماء المتخصصين فى تلك العلوم ، أن موضوع هذا الفرع الوليد للفلسفة هو العلوم الاجتماعية ذاتها ، ومهمته هو التحليل النقدى لمناهجها وافتراضاتها ومصادراتها ومعطياتها ، وذلك بهدف بناء نظرية تجيب على كافة الأسسئلة التى يستدعيها الواقع الاجتماعى ، فأذا كانت هلسفة العلم » هى القاعدة التى يقوم عليها العلم الطبيعى ، فلا أقل أن تكون « فلسفة العلوم الاجتماعية » هى القاعدة التى تقوم عليها العلم الطبيعى ، فلا أقل أن تكون « فلسفة العلوم الاجتماعية » هى القاعدة التى تقوم عليها العلوم الاجتماعية .

وقد شغل موضوع التفسير الفلاسفة منذ القدم فحاولوا دائما الاجابة على اسئلة تدور حول هذا الموضوع · ومهمتنا في هذه الدراسة تناول موضوع التفسير داخل سياق العلوم الاجتماعية ·

ويميز البعض احيانا بين « علوم اجتماعية » و « علوم انسانية » فيفضل بعضهم التعبير الأول على اساس أولوية المجتمع على الفرد ، ويفضل البعض التعبير الثانى على اساس أن الانسان هو موضوع الدراسة في المرتبة الأولى ، الا اننا نريد أن نبين أن تفضيلنا للتسمية الأولى

لا يعنى اطلاقا اولوية المجتمع على الفرد وانما هى تعبير يفترض الفرد داخل المجتمع و فاننا لا نستطيع ، حقيقة ، الحديث عن الانسان خارج اطاره الطبيعى وهو المجتمع ، ونتفق هنا مع راى كلود ليفى ستورس فى عدم تفرقته بين علوم اجتماعية وعلوم انسانية و وتتضمن العلوم الاجتماعية كل من علم الاجتماع والانثروبولوجيا وعلم الاقتصاد والعلوم السياسية واللغويات وعلم النقس والتاريخ و

ان مجرد حديثنا عن العلوم الاجتماعية باعتبارها علوما يعنى في الدرجة الأولى انها تحاول تطوير نظريات لتفسير الظواهر التى تدرسها ، فالعلم يهدف في المقام الأول الى كشف ما هو خفى وتوضيح ما هو غامض ، وتحديدنا لهذه العلوم بأنها اجتماعية يشير الى ان الظواهر موضوع الدراسة لها اطار معين تحدث فيه ، هو المجتمع بما يشمله من افراد وانظمة وعلاقات ، ولم تكن العلوم الاجتماعية لتستطيع ان توجد بدون وجود الوقائع الانسانية القابلة للملاحظة والتحليل والتفسير ، واننا لا ننكر صعوبة هذه الوقائع وصعوبة ادراكها ، فأن هذا الادراك ذاته هو واقعة اجتماعية جديدة تدخل كعامل مؤثر على الدراسة ، ان العالم الاجتماعي الذي يتناول الوقائع بالدراسة ما هو الا نتاج ظروفه وعصره ، فقد يعانى عالم النفس الذي يدرس البشر من مشكلات نفسية ، وقد تؤثر الحقبة التاريخية التى يعيش فيها وبالطبقة التى ينتمي وقد يتأثر عالم الاجتماع بالاسرة التي يعيش فيها وبالطبقة التي ينتمي فيها وبالطبقة التي ينتمي فيه من المشكلات في العلوم الاجتماعية ، اليها تماما مثل تأثر عالم الاقتصاد بالنظام الاقتصادي الذي يوجد فيه فيه العلوم الاجتماعية ، فيه من هنا تأثر عالم الاقتصاد بالنظام الاقتصادي الذي يوجد فيه فيه العلوم الاجتماعية ، فيه من هنا تأثر عالم الاقتصاد بالنظام الاقتصادي الذي يوجد فيه فيه العلوم الاجتماعية ، فيه من هنا تأتى كثير من المشكلات في العلوم الاجتماعية ،

ويساعد التفسير الى حد كبير على حسم مشكلات العلوم الاجتماعية فهو يثير اسئلة تحتاج اجاباتها الى توضيح الموقف المنهجى سواء فى علاقة العلوم الاجتماعية بالعلوم الطبيعية او فى داخل المجال الخاص بالعلوم الاجتماعية ذاتها .

وقد حاولنا أن نضع مشكلة التفسير في اطارها الواسع حتى لا تكون الدراسة مجرد سرد ألانواع التفسيرات في العلوم الاجتماعية ، ومن هنا حرصنا على الالمام بكافة جوانب الموضوع · فكانت البداية متمثلة في الحديث عن العلم بشكل عام من حيث موضوعاته ومناهجه وعلاقته بالانسان والمجتمع ، ثم استطردنا لبيان الوضع داخل العلوم الاجتماعية ذاتها من حيث منهج البحث الملائم ومن حيث موضوع الدراسة محاولين أن نبين الخلافات التي لا زالت قائمة · وقد ارتبط بهذا الحديث عرض لبعض المشكلات المنهجية الهامة في العلوم الاجتماعية ·

وقد خصصنا الفصل الثانى للحديث عن التفسير ذاته ، من حيث الآراء المختلفة التى تدور حوله سواء خارج العلم او داخله وبصفة خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية ، وقد حاولنا تفصيل شروط التفسير وحددناها فى شرطين اساسيين هما المطلب المنطقى والمطلب المعرفى ، مما دعانا الى عرض اشكال التفسير وهى الشكل الاستنباطى والشكل الاحتمالى والشكل الاحصائى ، وذلك مع ربط التفسير ببعض العمليات المنهجية الآخرى وهى الوصف والتنبوء والتعميم .

أما الفصول الثلاثة التالية فقد خصصناها لعرض المواقف والاتجاهات الرئيسية المختلفة • ولابد لنا أن نلاحظ منذ البداية أن هذه الاتجاهات لا تمثل الموقف الكامل في العلوم الاجتماعية وهو ما لا تتسع له هذه الدراسة ، وانما حاولنا بقدر الامكان الالمام بأهم الاتجاهات السائدة •

ويرجع تعدد الاتجاهات الى الخلاف الذى ذكرناه من قبل حول منهج البحث الملائم كنتيجة لاختلاف النظرة حول موضوع الدراسة وابرزنا خلال العرض بعض الشخصيات الرئيسية التى راينا انها تلعب دورا بارزا في مسار كل اتجاه • فمضينا نستكشف الطريق الذى سار فيه التفسير عند الوضعيين من خلال اطوار قانون كونت ، ثم عرضنا للدور الذى يلعبه المجتمع في تفسير دوركايم مؤكدين على اهمية كل من

السبب والوظيفة فى هذا التفسير · وختمنا الاتجاه الوضعى بعرض للوضعيات المحدثة والسلوكية فبينا موقف كل من النزعة الفيزيائية والنزعة الذرائعية والنزعة الطبيعية وانتهينا بوجهة نظر السلوكية ·

وانتقلنا مع الاتجاه الفنومنولوجي ومنهج الفهم الى موقف مختلف تماما ، موقف يؤكد على الحدس والتحليل والوصف كادوات رئيسية في المنهج • وقد اسلمنا الفهم الذاتي عند دلتاي ، وحرصه على اعتناق القيم والمعاني الكامنة في عقل الفاعل الى النمط المثالي الذي قدمه ماكس فيير حيث يلتقى الفهم الذاتي بالمعنى داخل التفسير وقد استطردنا مع هوسرل لكشف الخبرة المعاشة من خلال دراسته للوعي والماهيات وتأكيده على مبدأ الذاتية بما تتضمنه من رد فنومنولوجي وتعليق للحكم • وانتهينا بالنظر في فكر شوتز الذي اقام العالم الاجتماعي على اساس المنهج الفنومنولوجي واضعا الفنومنولوجيا في صميم الواقع بهدف كشف عالم الحياة اليومية •

وقد حاولنا فى الفصل الخاص بالوظيفية والبنيوية ان نبين الاسس التى قام عليها التفسير لدى الاتجاهين ، مما دعانا الى عرض دور الوظيفة كما تبدت لدى مالينوفسكى وكيف تطورت مع راد كليف براون وبارسونز لكى تلتقى مع البنية ، وقد قصدنا فى عرضنا للاتجاه البنيوى اجلاء الغموض الذى احاط بهذا المنهج فركزنا اهتمامنا على البنيوية اللغوية وبنيوية ليفى شتراوس ،

ولم نترك أى اتجاه أو موقف بدون محاولة تفحصه من خلال نظرة نقدية تظهر ايجابياته وسلبياته • وقد حاولنا في الخاتمة أن نستفيد من النواحي البناءة في كل اتجاه لتقديم تصور سليم للتفسير •

# القصل الأوليث

### فلسفة العلوم الاجتماعية

تمهيد: العظم •

اولا \_ الآراء المتعارضة حول منهج البحث الملائم للعلوم الاجتماعية :

- ( ا ) الاتجاه الآول : وحدة المنهج في العملوم الاجتماعية والعملوم الطبيعية •
- (ب) الاتجاه الثانى: هناك مناهج للعلوم الاجتماعية متميزة عن مناهج العلوم الطبيعية -
  - ثانيا \_ الظاهرة الاجتماعية أو موضوع الدراسة:
    - (١) الموقف الطبيعي ٠
    - (ب) الموقف اللاطبيعي
      - ثالثا \_ مشكلات منهجية:
    - (١) شكل البحث الاجتماعي ٠
      - (ب) التعميم والتنسوء ٠
        - · القسيم



#### تمهيد العلم :

كان للتقدم المذهل الذي حققته العلوم الطبيعية المعروة المورة اثره على التصور العام للعلم و فقد اصبحت صورة العلم هي الصورة الموجودة في مجموعة العلوم التي قطعت في آن واحد شوطا بعيدا من التقدم النظري والتطبيقي والمنهجي وهي المسماة بالعلوم الفيزيائية وعلى هذا الأساس أصبحنا نشعر ونحن نقرأ عن العلم ومناهجه ان فلاسفة العلم قد اقاموا هذا النموذج على غرار الصورة التي تطالعنا بها العلوم الطبيعية واصبح هذا النموذج عند الكثيرين هو المثال الذي لابد للعلوم الاجتماعية من اصطناعه للوصول الى التقدم في مجالاتها المختلفة و

ويتفق فلاسفة العلوم بشكل عام على ان موضوع العلم يجب ان يكون ظواهر توصل جميع الدراسين الى اتفاق بشانها مما يجعلها تستحق أن تنتمى الى قضايا العلم • فالعلم – ليس الا – دراسة الأحكام التى يحدث اتفاق عام بشأنها (١) وكل حدث جزئى Particular event مستبعد من دراسة العلم الآن العلم يدرس علاقات معينة بين أحداث معينة (٢) • ويؤكد لندبرج نفس المعنى : فيقول أن محتوى العلم فى شكله الناضج ليس الا مجموعة من القضايا التى تأكدت صحتها ، وهى مرتبطة بحيث يبدو النسق فى ضوء قواعد معينة (منطقية) متسقا مع ذاته ومتفقا مع الملاحظة التجريبية • وكلما اتسع نطاق تطبيق تلك القضايا أى كلما اتسعت مجموعة الظواهر التى تغطيها تلك القضايا زاد تأكدنا

<sup>(1)</sup> N. Campbell: What is Science? New York, Dover Publications 1952, p. 27.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 37.

من المعرفة الخاصة بالمجال الذي تغطيه (٣) • فالعلم هو الاكتشاف التدريجي للعلاقات الموضوعية الموجودة في المعالم الواقعي أو هو محاولة للمعرفة من أجل تفسير ما هو موجود • وهو في محاولته هذه يقدم العالم المبنى Construit فكلما تقدم العلم ابتعدت الوقائع العلمية عن الوقائع الواقعية أي عن المعطيات المباشرة للادراك العادي • ويقول جينز: « أن الفيزياء تحاول اكتشاف أنماط الأحداث ويقول جينز: هو أن الفيزياء تحكم في الظواهر الملاحظة ولكننا لا نعرف أبدا ما تعنيه هذه الأنماط أو كيف بدأت وحتى أذا أخبرنا ذكاء خارق عن الموضوع فأننا نجد التفسير غير معقول • أن دراستنا لا تستطيع أن تضعنا في أتصال مع الواقع ومعناه الحقيقي ، والطبيعة لابد أن تبقى إلى الأبد خافية عنا (٤) •

وعندما يكشف العلم عن قوانين الطبيعة والعلاقة بين الظواهر فهو يستجيب لرغبة الانسان في المعرفة والفهم ، وفي هذا يكون متميزا عن التقنية العدامات التي هي مجموعة الاجراءات التي تهدف الى احداث نتائج مرغوبة مستخدمة في ذلك قوانين العلم العلم الموجود لدى الناس بين مفهومي العلم والتقنية يرجع الى ان العلم يصل اليهم في صورة تطبيقاته العلمية .

ومهما حاولنا تعريف كلمة علم في النسق الفلسفي أو المعرفي فانه

<sup>(3)</sup> G. A. Lundberg The Postulates of Science and their Implications for Sociology. In M. Natanson (ed) Philosophy of social Sciences: areader New York: Random House. 1963 p. 34.

<sup>(4)</sup> Sir James Jeans . Physics and philosophy. Camioridge : The University Press, 1948 p. 16.

من الواضح أنه يبدأ من استخدام الملاحظات السابقة بهدف التوصل الى التنبوء بالمستقبل ، فالعلم يبدأ بالفعل عندما نستعين بالمبادىء العسامة لاختبار الواقعة ، وعندما نستخدم الموضوعات العملية والعلاقات النظرية المرتبطة بها من أجل التحكم في الفعل الانساني ، أن تعريف العلم يتطلب دائما وجود قوانين عامة ، ثم محاولة للتجرية أو الملاحظة ، وأخيرا تحكم عن طريق التطبيق العملي (٥) ،

وعلى حين ان بعض العلماء المعاصرين لا يزالون يرون في العلم مجرد اداة للسيطرة على الطبيعة ، نجد علماء آخرين يرددون افكار الغيثاغوريين عن جمال العلم ، فيقولون ان العنصر الاساسي في المعرفة العلمية انما هو ما تنظوى عليه من انسجام جمالي ، ومنذ عهد قريب صرح العلامة « ماكس بورن » بأن اللذة التي يجدها في العلم لهي اشبه ما تكون باللهذة التي يجدها المرء في ان يستمتع بجمال غروب الشمس(٢) ، تماما مثلما اعلن العالم الرياضي « هنري بوانكاريه » من قبل بأن العالم لا يدرس الطبيعة لأن هذه الدراسة نافعة ، بل هو يدرسها لانه يجد لذة في ذلك ، وهذه اللذة ترجع الى ان الطبيعة نفسها يدرسها لانه يجد لذة في ذلك ، وهذه اللذة ترجع الى ان الطبيعة نفسها ولها كانت الحياة نفسها تستحق ان تعرف بوانكاريه ما يعنيه بجمال الطبيعة : فهو ليس هذا النوع من الجمال الذي يخاطب الحواس بجمال الطبيعة : فهو ليس هذا النوع من الجمال الذي يخاطب الحواس بل هو الجمال الذي ينبع من النظام المتناسق بين الاجزاء ، ويستطيع ذكاء خاص ان يدركه ، ان الجمال الفكري يكتفي بذاته ، ومن اجل هذا هذا عاص ان يدركه ، ان الجمال الفكري يكتفي بذاته ، ومن اجل هذا هذا عداله المناسق بهن الأخراء ، ويستطيع ذكاء خاص ان يدركه ، ان الجمال الفكري يكتفي بذاته ، ومن اجل هذا هذا عداله المناسة بهن الأخراء ، ومن اجل هذا هذا عاس ان يدركه ، ان الجمال الفكري يكتفي بذاته ، ومن اجل هذا هذا عداله المناسق المناسق بهن الخراء ، ومن اجل هذا هذا عداله المناسة اللغام المناسة المناسق المناسة ومن اجل هذا النوء المناسق ال

<sup>(5)</sup> B. Malinowski. A. Scientific Theory of Culture in P.P.Wienner ( ed . ) Readings in Philosophy of Science New York :Charles Scribner's Sons. 1953pp 387 - 393, p. 392.

<sup>(</sup>٦) د· زكريا ابراهيم: قيمة العلم بين النظرية والتطبيق، الفكر المعاصر، عدد ١٠، فبراير ١٩٦٦، ص ص ٢٦ - ٣٣، ص٣٦

الجمال وحده وليس من اجل شيء آخر يستغرق الباحث في اعمال طويلة وعسيرة(٢) .

وفي الواقع أن العلم حركة اجتماعية ، وأن العسالم مندمج في المجتمع ملتزم بالتاريخ ، فليس في وسعنا أن نقيم حاجزا اخلاقيا بين العلم النظرى المحض والعلم التطبيقي العملي · فليس ثمة تفكير علمي خالص ، بل هناك حركة علمية اجتماعية تحمل في طياتها نتائج معينة ودلالات خاصة وآثارا محددة(٨) · فالعلم لم يتطور في فراغ بمعزل عن المجتمع ، فنحن نحاول أن نرى تطور العلم والحكمة في اطارهما الاجتماعي لأنه لا يمكن أن توجد حقيقة خارجة وما كان العلم لمستطيع النمو بدون المجتمع (٩) ·

ويتطور العلم بصفة مستمرة فهو ليس مجرد تراكم من المعلومات او مجموعة الانسقة النظرية المختزلة من التجربة ، ولكن النظرية العلمية هي طريقة لتعقيل التجربة كما تتبدى في حقبة معينة ولكنها لا تكف عن التطور مع اتضاح تلك التجارب وازدياد خصوبتها ، ان العلم اذن ليس تراكما استاتيكيا من المعلومات الفكرية ولكنه يتجدد باستمرار وينقد في ضوء الخبرة (١٠) ، وفي ضوء الظروف النقدية والتاريخية ، مثال ذلك تطاور الفيزياء من الميكانيكا الكلاسيكية الى ميكانيكا الكم على بدد ماكس بلانك » في أوائل هاذا القرن ، فلم تجلب ميكانيكا الكم ادراكا

<sup>(7)</sup> H. Poincaré Science et Méthode Paris, Ernest Flammarion . 1908 p. 15.

<sup>(</sup>٨) د • زكريا ابراهيم : المرجع السابق : ص ٢٨ •

<sup>(</sup>٩) جورج سارتون: تاريخ العلم ، الجزء الأول ، ترجمة محمد

خلف الله والخزون ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٧ ، ص ٢٦ ٠

<sup>(10)</sup> D. H. Theobald. An introduction to the Philosophy of Science. London Methuen Co. Ltd. 1968 p. 12.

جديدا للعالم فحسب بل طرحت تفسيرا جديدا تماما للظواهر فيه ، ولاول مرة ترك المجال مفتوحا لدخول الصدفة في العلم بصورة تامة (١١) .

ان ألعلم ككل – النشاط نفسه بأهدافه ومناهجه وافكاره – يتقدم عن طريق التغيير والانتقاء Variation and Selection ولا يتقدم العلم بألتعرف فقط على صدق ملاحظات جديدة ، ولكن عن طريق ادراكها ولهذا الغرض نقدم مبادىء للاطراد وتصورات للنظام الطبيعى ومثل عليا ٠٠٠ الخ ، كلها أشكال فكرية توضح الاشياء التى نفيلها باعتبارها مطلقة ومرضية للعقل(١٢) ،

ويرى بوانكاريه أن هناك دائما النفء للوفائع التى يكثر تكرارها والوقائع التى يجب أن نبحثها هى الوقائع البسيطة التى يكثر تكرارها ان المنهج هو انتقاء للوقائع وبالتالى يجب أن ينصب الاهتمام على وضع منهج الا اننا عندما نطبق القاعدة التى تفوم على البدء بالوقائع المطردة نجد أن الوقائع لا تخبرنا بشىء جديد ، فيصبح الاستثناء وليس الاطراد هو المهم وعندئذ سوف نكف عن البحث عن التماثلات انتعلق بالاختلافات وسوف نبحث فى هذه الاختلافات عن اكثرها ظهورا ليس لكونها أكثر جذبا ولكن لانها تعطينا معلومات أكثر وهكذا عند تطبيق قاعدة عمينة علينا أن نبحث منذ البداية عن الحالات التى تكون فيها هذه القاعدة على خطا وفى هذه الحالة لا يكون هدفنا مجرد فيها هذه القاعدة الوائدة على خطا وفى هذه الحالة لا يكون هدفنا مجرد فيها هذه القاعدة المؤلفات وانما هو التشابهات أو الاختلافات وانما هو التشابهات الحرد الاختلافات وانما هو التشابهات

<sup>(</sup>۱۱) ف ، ريد نيك : ما هي ميكانيا الكم ، موسكو ، راد ميرا للطباعة والنشر ۱۹۷۱ ، ص ۱۵ ·

<sup>(13)</sup> S. E. Toulmin. Forsight and Understanding. An Inquiry into the Aims of science. New.York: Harper Torch Book 1961. p. 12.

الكامنة وراء الاختلافات الظاهرة • وهكذا نجد أن العالم لا يختار بطريقة عشوائية الوقائع التي يخضعها للملاحظة ، أنه لا يقوم بحصر كل الحشرات الخاصة بنوع معين ، لأن عدد الحيوانات مهما كانت قيمته قد يخضع لتغيرات عديدة • وانما يبحث العالم عن تركيز خبرة واسعة وفكر واسع على حجم ضئيل ، لذلك نجد أن أي كتاب في الفيزياء يضم عددا محدودا من التجارب الماضية ومئات الآلاف مثلها من التجارب المحتملة التي نعرف مقدما نتائجها (١٣) •

الا أن العلم لا يتمثل كما يقال في مجموعة وقائع ، وانما يستخدم العلم هذه الوقائع لاقتراح وتابيد التفسيرات ، أن هدف العلم اذن هو التفسير ، أن تعبيرات مثل تصور ، نظرية ، قانون تتصل بالعلاقة الموجودة بين الوقائع ومعنى هذه العلاقة : أنها تتيح للعالم اطارا يستطيع من خلاله أن ينظر إلى المدى الواسع للوقائع الملاحظة والتعدد الموجود فيها ، ثم يفكر بعد ذلك فيما قد تعنيه ، ومن هنا تصبح النظرية تقريرا تفسيريا معبرا عن العلاقة بين التصورات ، وعندما يقوم العالم بعرض تفسير لما قد لاحظه فعليه أن يقنع بقية العلماء أن الوقائع هي بعرض تفسير لما قد لاحظه فعليه أن يقنع بقية العلماء أن الوقائع هي وهذا يثير العديد من الاسئلة : فهل من المكن تكرار الملاحظات ، وهل ما رآه هو يتضح أيضا أمام الآخرين الذين لاحظوا نفس الظاهرة ، وهل يتضمن تقرير الباحث كل ما كان يمكن ملاحظته أم أن هناك احتمال في كون بعض العوامل الاضافية قد أغفلت ولم يؤخذ تأثيرها في الاعتبار ؟ لقد دعت كل هذه الاعتبارات الى وضع متطلبات وقواعد متصلة بالعمل العالمي هو ما يطلق عليه اسم « المنهج العلمي »(١٤) .

<sup>(13)</sup> Poincaré op. cit. p. 13 - 14.

<sup>(14)</sup> T. Freides Litterature and Bibliography of the Social Sciences. California: Mehille publishing Co. 1973 p. 5 - 6.

يتمثل العلم اذن أساسا في مناهج بحث فكلمة علم تشير في العادة الى أية طريقة منظمة في البحث(١٥) فالعلوم كما نعرفها هي موضوع بناء نظام للتصورات Concepts اساسا للتفسير وأيضا لوصف مظاهر جديدة للعالم كما تظهر في البحث التجريبي ٠ والاسمئلة التي تثيرها هى : كيف نتحدث في هذه المواقف الجديدة ؟ وكيف تبدو ؟ وهل نستطيع أن نعاملها كما لو كانت كذا أو كذا ٢٠٠٠ هل نستطيع تكوين فروض على اساس هذا او ذاك من النماذج(١٦) . أن التفكير العلمي يتخذ نقطة بدايته من المشاكل المستوحاة من اشياء ملاحظة وحوادث توجد في التجربة العادية وهو يهدف الى فهم هذه الاشياء الملاحظة عن طريق اكتشاف نظام يؤلف بينها • ويتمثل اختبارها النهائي ـ من اجل القوانين التي تستخدم كادوات تفسير وتنبوء \_ في ارتباط التفكير العلمي مع هذه الملاحظات(١٧) ٠ ان المهم في العلم ليس هو تنظيم المعلومات وتصنيفها فحسب بل المهم هو ربطها والعمل على تفسيرها أيضا ٠٠٠ أن السمات المعيزة للبحث العلمي هي التفسير ، وأقامة علاقات الارتباط أو التوقف بين القضايا التي قد تبدو في الظاهر غير مترابطة ، والعمل على تنظيم العلاقات القائمة بين عناصر المعرفة المتباعدة أو المشتقة بطريقة منهجية واضحة • فالمثل الأعلى الذي يهدف اليه أي علم انما هو الوصول Systematic explanation الى درجة عليا من التفسير المنهجي حتى يتحقق له ربط معلوماته بطريقة استنباطية دقيقة ، كما هو الحال

<sup>(</sup>۱۵) د • زکریا ابراهیم : مشکلات فلسفیة ، القاهرة ، مکتبة مصر ، ۱۹۷۱ • ص ۱۹۷۱ •

<sup>(16)</sup> Theobald . op. cit. p. 56.

<sup>(17)</sup> E. Nagel. The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation New York: Harcort, Brace and World Inc. 1961 p. 79.

فى الهندسة البرهانية او علم الميكانيكا (١٨) · وعلى الرغم من ان بعض العلوم - الاجتماعية والطبيعية - لا تملك نظاما سليما للتفسير كما هو موجود فى علم الميكانيكا الا أن فكرة الوصول الى تفسيرات لوقائعها دائما موجودة ·

وتتجه الرياضيات نحو القيام بدور متزايد الأهمية في العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية ، ولكن هذا بالطبع لم يمنع كل علم من ان يتخذ له مناهج تتناسب مع مجالات بحثه ، وتعتبر الرياضة اداة ولغة لكل العلوم أكثر من كونها علوما خاصة مستقلة لل البيولوحيا مثلا تستخدم حساب الاحتمالات ، وعلم النفس وعلم الاجتماع يستخدمان اختبارات وأبحاثا تخضع نتائجها للمعالجة الاحصائية ،

ومن الواضح أن الظاهرة تبلغ من التعقيد حدا لا نستطيع معه أن ننسبها إلى سبب معين ولذلك نلجا إلى فكرة الارتباط الاحصائى لكى نبين النسبة التى يسهم بها كل عامل من العوامل فى احداث الظاهرة ، فنقول أن نسبة ( أو معامل ) ارتباط العوامل الورائية بارتكاب الجرائم هى كذا ٠٠٠ ومن مزايا هذه الطريقة أنها تمكننا من تعليل الظواهر شديدة التعقيد ، وخاصة تلك التى تحدث فى مجال العلوم الانسانية ، حيث تتعدد عوامل الظاهرة الواحدة وتتشابك على نحو يستحيل فيه استخدام علاقة السببية المباشرة ، كما أن من مزاياها أنها تتيح المقارنة ، بطريقة رقمية دقيقة ، بين هذه العوامل ، بحيث نستخلص مثلا أن العوامل المكتسبة أقوى تأثيرا فى ظاهرة الاجرام من العوامل الوراثية ، الخ (١٩) ،

<sup>(</sup>١٨) د زكريا ابراهيم: المرجع السابق ، ص ١٣١ -

<sup>(</sup>١٩) د ، فؤاد زكريا : التفكير العلمي ، الكوبت : عالم المعرفة ،

١٩٧٨ ، ص ض ١٤ ـ ١٥٠

ويعتبر علم الاجتماع اقل العلوم استخداما للتفكير الصورى Formal ( الذي يتضمن الرياضيات ) ، فهو يستخدم الرياضة بشكل اقل بالطبع من العلوم الفيزيائية واقل من علم الاقتصاد ، وحتى علم النفس يستخدم الرياضة اكثر من علم الاجتماع - ومن اهم خصائص الرياضة التوضيح الرياضة اكثر من علم الاجتماع - ومن اهم خصائص الرياضة النضج العلمي فان هـذا يكون دائما مرتبطا ولو بشـكل جزئي بالرياضة ، ويعتبر اي فرع من فروع المعرفة علميا اذا ما تحدث بلغة خاليـة من الغموض والرياضة هي تلك اللغـة (٢٠) .

وعلى الرغم من أن الرياضة تجعل العلوم الاجتماعية تقنرب من العلمية الا أنها لا تضمن الخطوات التي سبقتها ولا التأويلات التي تتلوها ، والمهم هو التاويل أو المتفسير أي أدراك المعنى الخاص بالسلوك الاجتماعي .

أولا \_ الأراء المتعارضة حول مناهج البحث الملائمة للعلوم الاجتماعية:

تتناول المعلوم الاجتماعية بناء المجتمع والقوى التى تعمل فيه تماما مثل العلوم الطبيعية في تناولها بناء المادة والقوى التي تعمل فيها • ويوجد ثلاث طرق للنظر الى بناء المجتمع:

الأولى: النظر الى المجتمع على انه نوع من التطور وهى وجهة نظر بيولوجية للمجتمع باعتباره كائنا حيا لديه بناء من القيم والتنظيمات •

الثانية : النظر الى المجتمع على أنه من تأثير القوانين السببية التي

<sup>(20)</sup> R. Boudon. The Logic of Sociological Expannation translated by T. Burns. London: Penguin Education 1974 p. 11.

قد تكون اقتصادية أو تاريخية وهي نظرة حتمية للمجتمع في حالة عدم توازن مستمر •

الثالثة : هى النظر الى المجتمع من وجهة نظر المخطط باعتباره نظام من المتغيرات نستطيع التحكم فيها لتغيير المجتمع كما نشاء ٠

وهده النظريات غير قابلة للاختبار الانها نظريات فلسفية قد تقدم طرقا للبحث وطرقا للتأويل في مواجهة مشكلة ما ، ولكنها غير قابلة للاختبار (٢١) •

وعندما يتصدى الدارس للعلوم الاجتماعية يقابل بمشكلة اساسية وهى عدم وجود اتفاق عام بين العلماء وفلاسفة العلم بشانها ، لقد بدا هــذا الخلاف فى القرن التاسع عشر وذلك حين بدات العلوم الطبيعية تستقر وظهرت الدعوة بعلمية العلوم الاجتماعية وكان من الطبيعى ان تظهر وجهات نظر متعددة سواء بالنسبة لطبيعة موضوعات الدراسة وبالنسبة للمنهج الملائم للبحث ،

ان هذا الخلاف لم يمنع العلوم الاجتماعية من التطور والنمو السريع سواء بالنسبة للمناهج وطرق البحث او بالنسبة للحصيلة الضخمة من المعلومات عن الظواهر الاجتماعية ٠

وحسبوجهة النظر الخاصة بامكانية تطبيق مناهج الفيزياء نستطيع ان كانت معنف هذه المدارس الى الاتجاه الطبيعى او الوضعى or positive والاتجاه اللطبيعى او اللاوضعى negative

وتأييد دارس المناهج للاتجاه الأول أو الثاني أو نظرية تضم الاثنين

(21) Theobald op . cit. p. 44.

معا يتوقف على آرائه عن طبيعة العلم الذى يدرسه وطبيعة موضوع الدراسة وآراءه عن مناهج الفيزياء (٢٢) .

( ا ) الاتجاه الأول \_ وحدة المنهج بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية :

ينظر اصحاب هـذا الاتجاه الى العلوم الانسانية باعتبارها فرعا من العلم الطبيعى - ومعنى هـذا أن مادة العلاقات الانسانية اذا اريد لها أن تكون علماء فلا مندوحة لها عن السير فى نفس الطريق المنطقى الذى تسير فيه بقية العلوم الطبيعية ، وليس فى مادة العلاقات الانسانية ما يتنافى مع استيفاء الشروط المنطقية الضرورية لكل بحث علمى ، فالفرق بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية الأخرى هو فرق فى تعقد التفصيلات وكثرتها ، مما يجعل مواقفها اعسر تناولا من المواقف الطبيعية الأخرى ، ولكن ذلك يجعل تطبيق المنهج العلمى على العلوم الانسانية الأخرى ، ولكن ذلك يجعل تطبيق المنهج العلمى على العلوم الانسانية الراى الى الاتجاه الطبيعياو الوضعى ويفسر فى نطاق الجتماعية الذى ينادى بوحدة المنهج بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية فالانسان ليس الا جزءا من عالم طبيعى ويفسر فى نطاق التفسير العام الطبيعي ويفسر فى نطاق التفسير العام

ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان التمييز بين العلوم الاجتماعية باعتبارها ايديوجرافية diographic تمتاز بتصورات فردية وتبحث

<sup>(22)</sup> Karl Popper. The Poverty of Historicism. London: Routledge and Kegan Paul 1957. p. 2.

<sup>(</sup>٢٣) د زكى نجيب محمود : المنطق الوضعى ، الجزء الثانى في فلسفة العلوم ، القاهرة ، مكتبة الأنجاو المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ٣٠٣ ٠

عن قضايا فردية جازمة اى تهتم بالوقائع الفردية عن الأفراد والأحداث والمواقف الحضارية ، وبين العلوم الطبيعية التى لها طبيعة نوموطيقية تعميمية وتمتاز بتصورات عامة وتبحث عن قضايا قاطعة ، هـذا التمييز لا يعنى اختلافا اساسيا فى المنهج ، فهناك مكونات تعميمية وايديوجرافية فى كل العلوم الطبيعية والاجتماعية فالجغرافيا المادية هى علم طبيعى ولكنه ايديوجرافي كذلك التاريخ الجيرلوجي لسطح الارض والفلك الوصفى ، علاوة على ذلك فان البحث عن قوانين موثوق بها فى العلوم الاجتماعية مستمر على الرغم من عدم نجاحه نجاحا اكيدا ، والنتيجة في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي والاقتصاد وعلم الاجتماع جديرة بالاحترام(٢٤) ،

ويرفض اصحاب هـذا الاتجاه التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية على أساس ان الأولى علوم دقيقة على والثانية علوم غير دقيقة ، وفي الواقع ان الفرق بين النوعين من العلوم هو فرق في الدرجة وليس من حيث المبدأ فالعلم يقال أنه دقيق أذا قدم التفسير والتنبوء بطريقة معقولة وبالتالى بطريقة محددة للمفاهيم المستخدمة وظهر الاستنتاج عن طريق استخلاص منطقى ـ رياضي للغرض ( وهو تقرير للواقعة المحتاجة الى تفسير أو تنبوء ) من البداهة evidence متحدام ( وهو نوع من المعرفة المقبولة عن طريق الملاحظة ) ، أما عن استخدام العلوم الدقيقة للرموز الرياضية والقياس العددي فهذا عرض وليس خاصية الساسية ، والدقة لا تنطبق على كل العلوم الطبيعية ولكن على بعض

<sup>(24)</sup> Hedbert Feigl . Principles of Concept Formation and Measurement. In R. Chisholm , R. Feigl W.F. Frankena and others (ed) Philosophy. New Jersey : Prentice Hall Inc. Engl Engl wood Cliffs 1964.

مجالات الفيزياء ، فمثلا الهندسة المعمارية والطب يعتبران « علمين » ولكنهما غير دقيقين الانهما يعتمدان على عمليات استنتاجية غير منهجية ٠ بينما نجد أن علوما مثل الاقتصاد وعلم النفس يعطيان استنتاجات دقيقة وفي نفس الوقت لديهما اعتماد على احكام حدسية • فهذا يدل على أن ليس هناك حد فاصل بين العلوم الدقيقة وغير الدقيقة كما أن عدم الدقة ليس صفة قاصرة فقط على العلوم الاجتماعية (٢٥) بدليل أن بعض فروع العلوم الاجتماعية ( اجزاء من علم السكان ) متميزة بوجود نظرية رياضية مصاغة ومشابهة منهجيا الأجزاء الدقيقة في الفيزياء (٢٦) . ويدعى الذين يفرقون بين العلوم الاجتماعية والطبيعية تفرقة من حيث المبدأ أن الآخيرة على الرغم من كونها غير دقيقة تماما الآن الا أنها سوف تحقق الدقة تدريجيا بينما الأولى بسبب تعقد موضوع الدراسة وعدم الوصلول الى الكمال في معلوماتها القائمة على الملاحظة فلابد أن تبقى غير دقيقة ٠ الا أن هدده التفرقة المفترضة بين العطوم الفيزيائية بدقة مفاهيمها واستنتاجاتها وارتفاع الثقة بتنبوءاتها وبين العلوم الاجتماعية ذات المفاهيم الغامضة والتصورات الحدسية وعدم القدرة على التنبوء ، هــذه التفرقة زائفة ــ في رأى ريكر ــ فضلا عن أنها هي التي عوقت تطور العلوم الاجتماعية ٠ إن المهم ليس أزالة عدم الدقة في العمليات وفي القدرة التنبؤية ولكن الموضرعية هي المهمة فهي التي تميز العلم عن العمل الحدسي ( وهو المختلف عن العمل الحدسي الذي يؤدي الي اكتشاف ) • ومتى وصلنا الى واقعة او فكرة جديدة مهما يكن اساسها الحدس فلا بد أن تكون قابلة للخضوع للاختبار الموضوعي والتأكيد من

<sup>(25)</sup> Nicholas Rescher Scientific Explanation. New York the Free Press 1970 p. 164 - 65.

<sup>(26)</sup> Ibid. p. 206.

قبل اى شخص - ان هذا المستوى من الموضوعية العلمية هو الذى تستند اليه العلوم الاجتماعية ولكن بطريقة ناقصة ، ويرفض ربكر اعتبار دقة الشكل والمنهج او درجة التنبوء ركنين اساسيين للتفرقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية فيتبقى لنا ان نبحث عن فارق معرفى خاص بقدرة كل منها على الوصول الى نفس مستوى الموضوعية - ويعتقد ريكر ان هذا الفارق لا وجود له وانه لا يمكن التفرقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الفيزيائية على اساس منهجى ، ونستطيع بناء على ذلك اقامة اساس لمعرفة متسقة لكافة العلوم غير الدقيقة سواء كانت اجتماعية او فيزيائينة (٢٧) .

ويتبنى ماشلوب نفس الراى فهـو يرفض الدقة بمعنى القياس الو القدرة على التنبوء بنجاح احداث مستقلة او التحـول الى لغة رياضية و فالمعنى الصحيح للدقة و بعدد هو امكان بناء نسـق نظرى من النماذج التى تحتوى على ابنية مجردة من المتغيرات ومن العلاقات بين المتغيرات ويمكن منها استنباط كل القضايا الخاصة بارتباطات معينة ، امثال هـذه الآنسـقة لا توجد فى كثير من العلوم الطبيعية ـ مثلا فى مواضع كثيرة من البيولوجيا ـ بينما توجد فى علم واحد على الآقل من العلوم الاجتماعية وهو علم الاقتصاد ، اننا لا نستطيع التنبوء بتطور أى نظـام كما لا نسـتطيع القـول انه سـتوجد نظـرية موحـدة أى نظـام كما لا نسـتطيع القـول انه سـتوجد نظـرية موحـدة الاجتماع ستندمج فى نسق نظرى شامل ، أى أن صفة الدقة لا يمكن العلوم اللجتماع ستندمج فى نسق نظرى شامل ، أى أن صفة الدقة لا يمكن نسـبها الى كل العلوم الطبيعية كما لا يمكن رفضها بالنسـبة العلوم الاجتماعيـة (٢٨) ،

<sup>(27)</sup> Ibid. p. 166 - 167.

<sup>(28)</sup> Machlup. Are the Social Sciences really inferior in M. Nataason (ed) Cit, pp. 158 - 180 p. 168.

ويرى بوير أن المناهج في مجالى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية متماثلة أساسا · فالمناهج تتكون من تقديم تفسيرات استنباطية حدسية واختبارها عن طريق التنبوء ، وهذا ما يسمى أحيانا بالمنهج الفرضى \_ الاستنباطي \_ hypothetical - deductive method وأحيا يسمى بمنهج الفروض لانه لا يقدم يقينا بالنسبة للاحكام العلمية التي يقوم باختبارها ، بل ويمكن أن تحتفظ هذه الاحكام دائما بطابع المحاولة بالنسبة للفروض tentative hypotheses أن المهم في مجال العلوم بالنسبة للفروض دائما بالتفسيرات والتنبوءات والاختبارات وأن منهج اختبار الفروض دائما واحد (٢٩) ·

لقد اصر صحاب هدذا الاتجاه على ضرورة تطبيق مناهج البحث المستخدمة فى العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية ويقدر تطبيق تلك المناهج بقدر ما تعتبر العلوم الاجتماعية واقعة فى مجال العلوم الطبيعية وبالتالى تعتبر علوما مستقلة autonomous واعتبروا اى تقاعس فى هذا الاتجاه مسئولا عن البطء فى تقدم العلوم الاجتماعية فى مواجهة تقدم العلوم الطبيعية وقد ذهب البعض الى ابعد من ذلك عندما تصور أن التطور فى العلوم الاجتماعية لن ياتى من علماء اجتماعيين وانما من آخرين خبراء فى مجالات آخرى والدليل على ذلك هو أن المساهمات فى علم النفس تأتى من افراد لهم خبرة فى الهندسة والفسيولوجيا والعلوم الطبيعية الاخرى وهدذا لا يعنى أن مساهمة والعلماء الاجتماعيين سوف تكون غير ذات قيمة : أنهم يساهمون ولا شك

<sup>(20)</sup> K. Popper. Unity of Method in the Natural and Social Sciences In D. Braybook (ed.) Philosophical Problems of the Social Sciences. New York: Macmillan Co. 1965, pp 32 - 41, p. 33.

وسوف يستمرون في اظهار المادة والمشكلات والصعوبات في ميدانهم • ومع توفر المادة سوف يساهم العلماء الذين يملكون اللاجهزة الفنية technical equipements في أهم انجازات العلوم الاجتماعية في المستقبل(٣٠) •

ب الاتجاه الثانى ـ هناك مناهج للعلوم الاجتماعية متميزة
 عن مناهج العلوم الطبيعية :

سار الرافضون لفكرة الوحدة المنهجية على التفرقة التى وضعها دلتاى ومن قبله ريكرت وفند لبند بين علوم ايديوجرافية فردية وعلوم نومطيقية عامة رافضين النظر الى العلوم الطبيعية كمثل اعلى للفهم العقلى للواقع ، انهم يؤكدون على وجود التعارض بين علوم مثل الفيزياء او الكيمياء او الفسيولوجيا تهدف الى تعميمات عن ظواهر متكررة وممكن التنبوء بها وبين علوم مثل التاريخ تريد ادراك الخصائص الفردية لموضوعاتها ، فالعلم في رأى احدهم لا يبدأ من وقائع او فروض او حتى من منهج ولكن يبدأ بمشكلة محددة ، والعلم الاجتماعي لا يستثنى عن هذه القاعدة ، وبينما يواجه العلم الطبيعي مشاكل الواقعة فقط فان العلم الاجتماعي يهتم بمشاكل الواقعة ومشاكل القيمة أيضا(٣١) ، العلوم تختلف لأن الوضع في ميادينها مختلف وما نتناوله بالدراسة باعتباره مجالا للفيزياء قد يكون مجموعة من الظواهر حيث عدد المتغيرات المرتبطة ذات المعنى صغير بحيث يسمح لنا بدراستها كانها المتغيرات المرتبطة ذات المعنى صغير بحيث يسمح لنا بدراستها كانها تكون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة تكون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم في كل العوامل المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم أله المدون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم ألم المدة التعرب أله المحددة كون نسقا مغلقا نستطبع أن نلاحظه ونتحكم أله المحدة المحدة

<sup>(30)</sup> G. A. Lundberg Op. Cit. p. 39.

<sup>(31)</sup> F. S. C. Northrop. The Logic of the Sciences and the Humanities. New York: The Macmillan Co. 1948 p. 255.

ونميز بينه وبين العوامل الآخرى التى تقع خارجه ويكون من التناقض ان نفرض طرقا لم تقم الا عن طريق شروط معينة ونطبقها على انظمة بعتبر مختلفة بسبب عدم وجود هذه الشروط فى مجالها(٢٢) . فمن الخطا فى رأى هذا الاتجاه تطبيق المناهج التى ثبت نجاحها فى العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية لأن ادخال تلك المناهج يؤدى فى العلوم الاجتماعية الى خلط كبير والنظرية العضوية مثال على ذلك . واذا كان هناك منهج يراد تطبيقه فلابد من تحديده عن طريق خصائصه الفعلية المجردة فالفكرة فى كونه منهجا معترفا به فى علم ما قد يتأكد خطؤها فيما بعد ، كما أن المطلب الخاص بتطبيق منهج من علم آخر على العلم الاجتماعي كثيرا ما يقشل فى تحديد المدى الذى سيمتد اليه على العلم الاجتماعي كثيرا ما يقشل فى تحديد المدى الذى سيمتد اليه هـذا المنهج : أحيانا قد يفقد العلم الذى ياخذ بهذا المنهج استقلاله ويصبح فرعا فى علم آخر (٣٣) ،

ويقرر اصحاب هذا الاتجاه ان منهج العلوم الاجتماعية الملائم هو منهج الفهم بينما منهج العلوم الطبيعية هو التفسير ، وبينما يهدف التفسير ـ في رأيهم ـ الى ايجاد علاقة من الخارج بين شيئيين فان غهم الوقائع الانسانية يهدف الى الحصول على معنى من الداخل ، فلا يكفى الوصول الى قانون عام ولكن يجب أن أضع نفسى بشكل ما في موضع هؤلاء الناس وافهمهم عن طريق التواصل ، ويقول ناتانسون : ان الواقع الاجتماعي مكون من معان يعطيها الذين يقومون بالفعل على المسرح

<sup>(32)</sup> F. A. Hayek. The degrees of Explanation. in British Journal for the Philosophy of Science Vol. VI, August 1955 pp. 209 - 225. p.

<sup>(33)</sup> F. Kaufmann Methodology of the Social Sciences New York: Humanities Press 1965 p. 146.

الاجتماعي لأفعالهم ومواقفهم ، ان وعي الفاعل او ذاتيته هو دعامة الفعل الاجتماعي • والموضوع الرئيسي في فلسفة العلوم الاجتماعية هو القاء الضوء واعادة بناء للخصائص الرئيسية للنظرة الذاتية • Subjectivity لانها تؤسس وتبنى العالم الاجتماعي(٣٤) في العلوم الطبيعية نجد مسلمة اطراد أو اتساق الطبيعة ، فكون الواقع الطبيعي يخضع للبحث العلمي قد تأكد من خلال تاريخ العلم وينيح اكثر من اساس مقبول الفتراض أن ذلك سوف يستمر في المستقبل ، ولكن الافتراض يظل افتراضا وليس هناك دليل اكبد على ان المستقبل سوف يكون مثل الماضي ، ولكن من أجل العمل العلمي يكتفي بالمسلمة التي تقول بالاطراد • وفي العلوم الاجتماعية هناك موقف مشابه ففيه ايضا افتراض أن التحليل المنظم ممكن الأن الواقع الاجتماعي من حيث المبدأ مفهوم comprehensible ولكن قبل أن نحصر اهتمامنا في معرفة الواقع لابد أن نحدد ما اذا كانت المعرفة نفسها ذات قيمة ففي اساس كل معرفة تعهد ما للقيمة التي فيه (٣٥) ، إن الفينومينولوجيا المعاصرة \_ وهي من أبرز المذاهب المتبنية للاتجاه اللاطبيعي \_ تنادي بمنهج الفهم أي التوصل الى « المعانى » المعاشة عن طريق هؤلاء الذين يشتركون في هذه الواقعة الاجتماعية أو تلك ٠ وتعتبر العالم التواصلي intersubjective تكون نتيجة نشاط الوعى ، أما العلم الطبيعي فهو أحد مظاهر انتاج الوعى •

وبينما تتعامل العلوم الطبيعية مع علاقات ثابتة وموضوعات مادية قابلة للقياس وتخضع للتجارب فان العلوم الاجتماعية تفتقد القياس

<sup>(34)</sup> M. Natansen (ed). Philosophy of the Social Sciences. a reader. p. 186.

<sup>(35)</sup> Ibid. p. 20.

والمتجارب وتتعامل مع موضوعات نفسية ومعنوية ، ان الهدف الاساسى المعلوم الاجتماعية ـ فيما يرى شوتس ـ هو الحصول على معرفة منظمة « للواقع الاجتماعي » ويقصد به المجموع الكلى للموضوعات Objects « الموضوعات Occurences والاحداث والاحداث العالم الاجتماعي الحضاري كما يشعر بها الناس العاديون الذين يعيشون حياتهم مع زملائهم ويرتبطون معهم بعلاقات تفاعل : انه عالم الموضوعات الحضارية والتنظيمات الاجتماعية التي نشانا فيها والتي يجب ان نتلاءم معها ، فمن البدء نحن القائمون بالاقعال في المشهد الاجتماعي نختبر العالم الذي نعيش فيه كعالم طبيعي وحضاري في نفس الوقت ، وليس باعتباره قاصرا علينا فقط ولكن باعتباره مشتركا لنا جميعا ، اما معطى حاليا او ممكن الوصول اليه من جانب اي شخص ، وهذا يتضمن اتصالا ولغة (٣٦) ،

ان على النظرية التى تهدف الى تفسير الواقع الاجتماعى أن تطور الساليب خاصة غريبة عن العلوم الطبيعية وذلك لكى تتفق مع التجربة العمادية للعالم الاجتماعى وهذا فعلا ما قامت به العلوم النظرية للشئون الانسانية للقتصاد ، اجتماع ، قانون ، لغويات ، انثروبولوجيا حضارية ١٠ الخ(٣٧) ، أن تخلف الدراسات فى العلوم الاجتماعية فى راى هذا الاتجاه للترجع فى الدرجة الأولى الى الاعتقاد بامكان تطبيق مناهج العلوم الاكثر تقدما خاصة الفيزياء ، على العلوم الاجتماعية ، ان الوحدة المنهجية فى رايهم مرفوضة لأنها تقوم على افتراض غير مؤكد فحواه أن الطرق المستخدمة من قبل العلماء الطبيعيين هى وحدها العلمية .

<sup>(36)</sup> A. Schutz. Concept and Theory Formation in the Social Sciences in Natanson (ed). Op. Cit. p. 236.

<sup>(37)</sup> Ibid. p. 241.

## ثانيا \_ الظاهرة الاجتماعية أو موضوع الدراسة:

اختلفت الآراء حول موضوع دراسة العلوم الاجتماعية وهو الظاهرة الاجتماعية فالبعض رآها في يساطة الوقائع الطبيعية وقال انها تخضع للدراسة العلمية الدقيقة والبعض الآخر جاهر يتعقدها وصعوبة اخضاعها للمنهج العلمي بسبب اختلافها البين عن الواقعة الطبيعية ، وبين هسذا الطرف وذاك آراء متعددة قد تعترف بصعوبة مادة الدراسة الاجتماعية ولكنها تقبل فكرة دراستها علميا ، بل لقد تطرف البعض الى درجة عدم اعتبار العلوم الاجتماعية علوما على الاطلاق ،

# (أ) الموقف الطبيعى:

يرى اصحاب هـذا الراى ان الاختلاف الظاهرى بين المعطيات فى العلوم الاجتماعية والمعطيات فى العلوم الاجتماعية قد نشا اساسا من الفشل فى الاعتراف بان المعطيات المباشرة فى كل العلوم هى استجابات انسانية لاى شيء قد اثار تلك الاستجابات و فالمعلومات فى عالمنا تعرف عن طريق الاستجابات الانسانية ومنها نستخلص وجود اى ظاهرة وخصائصها و ان العادة او الفكرة او المعتقد كمعطيات تعتبر حقيقية وملموسة و وملاحظة وقابلة للقياس اى تخضع للدراسة العلمية مثل قطعة المحجر او المنضدة او الحصان والتطور العلمى يعتمد على نوع الرموز التى نطورها لتمثل الظواهر التى نستجيب لها فمثلا رموز مثل الشرف والواجب والوفاء وتخضع مع السلوك الذى تمثله للملاحظة الشرف والواجب والوفاء وتخضع مع السلوك الذى تمثله للملاحظة وتعتبر موضوعات للدراسة الموضوعية تماما مثل لعبة البيسبول او طيران الطيور الموسمى و انطلاق الشرارة الكهربائية (٣٨) و معنى ذلك ان

(38) Lunderg. Op. Cit. p. 52 - 53.

تصنيف الموضوع الى « طبيعى » او « مادى » او « حضارى » او « اجتماعى » لا غبار عليه بشرط الا يترتب عليه افتراض ان هذه التصنيفات تؤثر على الطريقة التي بها نتعرف على الظاهرة محل البحث •

ويؤكد جون ستيوارت مل أن هناك خلطا لا شك فيه لدى الذين يعتقدون أن أفكار وأحاسيس وأفعال البشر ليست موضوعا للعلم كما هو موجود بالنسبة لموضوعات الطبيعة الخارجية • فأي واقعة تحدث هي موضوع للعلم حتى لو لم نتبين الآن القوانين التي تحكمها وحتى لو لم تكن تلك القوانين قابلة للاكتشاف بواسطة امكانياتنا الحالية • ونستطيع ان ناخذ كمثال في العلوم الطبيعية ظواهر الأرصاد الجوية Meteorology مثل المطر أو اشعة الشمس وسوف نجد أن البحث العلمي حتى الآن لم ينجح هى تاكيد تسلسل السوابق والنتائج في تلك الظواهر حتى يكون في امكاله التنبوء بحدوثها بشكل مؤكد او حتى بدرجة مرتفعة من الاحتمال في مكان ما من الكرة الأرضية - ولكن هذا لم يمنع أن تكون تلك الظواهر معتمدة على قوانين وان هذه القوانين لابد ان تكون مشتقة من قوانين اخرى معروفة مثل قوانين الحرارة والكهرباء والتبخر ٠٠٠ الخ ٠ كما لم يمنع هذا من النظر الى علم الأرصاد الجوية باعتباره علما ، الا أن صعوبة ملاحظة الوقائع الثى تعتمد عليها ظواهره تجعل منه علما ناقصا imperfect • وكذلك علم الفلك فقد كان علما غير دقيق حتى أمكن ادراج ظواهره تحت قوانين فتحول الى علم دقيق ٠ وكذلك العلوم الانسانية من المكن اعتبارها في مكانة علم الفلك قبل أن يصبح علما دقيقا (٣٩) -

ان الفارق الاساس بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية يكمن

<sup>(39)</sup> John Stuart Mill On the Logic of the Social Sciences (book VI of Mill's A System of Logic) in Philip Wiener (ed.) Readings in Philosophy of Science. Op. Cit. p. 247.

في عدد العوامل التي لابد من اخذها في الاعتبار اثناء عمليات التفسير والتنبوء بالنسبة للاحداث الطبيعية والاحداث الاجتماعية ، الا أن هـذا الاختلاف هو اختلاف في الدرجة فقط • وكما أن الظواهر في العالم الطبيعي ليست متجانسة كما يظن الكثيرون ، فإن الظواهر في العالم الاجتماعي أيضا ليست متغايرة بالصورة التي يخشى كثيرون أن تكون عليها • وعندما يبدو الواقع متضمنا عددا كبيرا مَن الاختلافات فَنَحَنَّ نبنى عالما مثاليا من النماذج المجردة ونوجد فيها ما يكفى من التتأسنق لكى نطبق العقل reason ونستنبط منها النتائج المنتظرة الاشتياء المفترضة • ويتبع هذا التجانس المصطنع الأنواع من الظواهر في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية على السواء • ليس هناك اذن اختلاف بأن ثبات حدوث الظواهر في الطبيعة وفي المجتمع مادمنًا نقوم بعمليَّة تنظُّيرُ Theorize لها ٠ هناك فقط فرق في الدرجة بين التغير في ظُواهر الطبيعة والمجتمع أذا كنا بصدد الحديث عن العالم الواقعي • ولكن لابد الا نغفل وجود عالم ثالث يقع بين العالم المجرد للنظرية والعالم الحقيقي غير المكن التعامل معه ، وهو العالم الصناعي للمعمل التجريبي • في هذا العالم هذاك تغير اقل من العالم الطبيعي واكثر من العالم النموذجي model ، ولا يوجد هـذا العالم الثالث في أعلب العلوما الاجتماعية كما يفتقد في بعض العلوم الطبيعية ، ويحدث الخطا من مقارنة العالم الصناعي للمعمل الذي نستطيع أن نتعامل معه بالعالم التحقيقي للمجتمع الذي لا نستطيع التعامل معه (٤٠) ٠

ويرى بوبر أن موضوعات العلوم الاجتماعية هي موضوعات-مجردة abstract فهي بناءات نظرية (حتى « الحرب » أو « الجيش » تعتبر مفاهيم مجردة ) • هـذه الموضوعات المستخدمة في تأويل تجربتنا

<sup>(40)</sup> Machlup . Op. Cit. P. 161.

ليست الا نتيجة اقامة بعض النماذج models ( ويصفة خاصة للأنظمة institutions ) من أجل تفسير بعض التجارب ، ويعتبر هذا منهجا نظريا مالوفا في العلوم الطبيعية ، حيث نقوم ببناء نماذج للذرات ، أو المجوامد ، أو السوائل ٠٠٠ أنه جزء من منهج التفسير عن طريق الرد أو الاحالة أو الاستنباط من الفروض (٤١) ٠

واذا كان تحليل اى موقف اجتماعى واقعى يزداد صعوبة نظرا لتعقده فان هذا ينطبق ايضا على اى موقف تجريبى واقعى ، ان القول بان المواقف الاجتماعية اكثر تعقيدا من المواقف التجريبية هو ادعاء ينتج عن مصدرين :

الآول: هو قيامنا بالمقارنة بما لا يجب المقارنة به أى المقارنة بين المواقف الاجتماعية الواقعية والمواقف التجريبية الفيزيقية المعزولة صناعيا ٠

والمصدر الثانى: هو الاعتقاد فى أن وصف أى موقف اجتماعي يتطلب معرفة بالحالات العقلية والحيانا بالحالات الفيزيقية لكل من يعنيهم الامر(٤٢) .

واذا تساعلنا كيف السبيل الى دراسة تلك الظواهر الانسانية فاتنا نجد الاجابة لدى عدد من رواد هذا الاتجاه ، ان لندبرج يرى ان التصورات والافكار والاحاسيس تعبر عن نفسها من خلال سلوك رمزى او عصبى عضلى وهذا يصدق على الظواهر الاستبطانية مثلما يصدق على الظواهر الفترض عدم خضوع على الظواهر المفترض عدم خضوع

<sup>(41)</sup> Popper. Unity of Method in the Natural and Social Sciences Op. Cit. p. 36.

<sup>(42)</sup> Ibid. p. 39.

المعطيات الخاصة بالوعى للدراسة الموضوعية تنشأ عن الحالة غير المتطورة لطربقة الدراسة • أن الخطأ ـ في رأيه \_ يكمن في افتراض أن الطابع الهادف أو القصدية التي نحب أن ننسبها الى السلوك المجتمعي هي طابع جوهري للسلوك بدلا من أن نقول أنها طريقتنا الجميلة لموصفه ولذا فمن الضروري القيام بالبحث الدقيق لكل الظروف المؤثرة في السلوك الملاحظ (٤٣) • واذا استطعنا تطوير وسائل استجابية تتيح المراجعة والتأكد من الاستجابات الخاصة بأشياء نعتبرها الآن غير ملموسة فأنها تتحول الى أشياء ملموسة ٠٠ وسوف يساعد على التقدم في هـذا الموضوع وضعنا لهدذا الكلام كفرض عملي - working hypothesis ممكن حدوثه وليس امامنا خيار الآن الا قبول هــذا الفرض اذا أردنا أن نخضع تلك المعطيات لمجال العلم(٤٤) • أما المناقشة الخاصة يكون المعطيات الطبيعية والاجتماعية « متطابقة » أو « متشابهة » ففي رأى لندبرج انها غير ذات اهمية الأنه ليس هناك ظاهرة في العالم متطابقة مع ظاهرة اخرى ، والاعتراف بأن الظواهر « الاجتماعية » مختلفة عن « الطبيعية » ليس له أهمية الا أذا حددنا اختلافها في أي النواحي لأن كل الظواهر مختلفة في نواح معينة ٠ كما أن كل الظواهر متشابهة في: ناحية هامة وهي كونها جميعا مدركة عن طريق الحواس ويعتبر هذا الشبه هو الوحيد الذي يهمنا في المناقشة الحالية الأننا نهتم بالطرق التسى عن طريقها نستطيع التوصل الى المعسرفة الصحيحة · (10) Valid Knowledge

أما « ناجل » فيتناول الظاهرة الاجتماعية باعتبارها متغيرا



<sup>(43)</sup> Lundberg . Op. Cit. p. 56.

<sup>(44)</sup> Ibid. p. 58.

<sup>(45)</sup> Ibid. p. 68 - 69.

اجتماعيا ، ملاحظا أن هناك صعوبة هامة متعلقة بالبحث في الظاهرة نفسها ، وتتمثل هذه الصعوبة في الطريقة التي تجرى بها التجارب على موضوع دراسة اجتماعية والتي قد تدخل تغييرات على مادة الدراسة : فاذا افترضنا \_ كما يقول ناجل \_ ان القائمين بالدراسة قد دربوا جيدا. ولا يدخلون تغييرات جوهرية على المعلومات التي يجمعونها فان المشكلة تبقى ما اذا كانت الاجابات فعلا تعبر \_ بسبب معرفة المستجيبين باستجوابهم - عن آراء واتجاهات كانوا يعتقدون فيها قبل المقابلة وسوف يعتقدون فيها بعدها ١٠ أن كون المستجيب يعلم بأنه موضوع يهم السائل ، بالاضافة الى تفكيره في النتائج التي قد تستخلص من اجاباته على موضوعات تشغله ، بالاضافة الى الطريقة التي تسير بها المقابلة ، كل هدذا قد ياتي الى الموقف بمؤثرات يكون لها تأثير على الاستجابات التي تصدر عنه ـ المستجيب ـ وذلك أما عن طريق اعطاء اجابات مؤكدة على موضوعات لم يفكر فيها من قبل او عن طريق ذكر آراء لا تمثل معتقداته الحقيقية ولا تعبر عن سلوكه المعتاد • وبالتالي فاذا كان هناك فرض تجمع هذه المعلومات لتأكيده فان هذا الفرض لا يمكن أن يقييم على اساس هذه المعلومات • وعلى الرغم من اهمية هذه الصعوبة الا أنها ليست فريدة وقاصرة على العلوم الاجتماعية وحدها ، فدارسو العلوم الطبيعية يستخدمون الدوات قياس قد تحدث تغييرا في البعد المقياس فمثلا الحرارة التي نحصل عليها من ترمومتر وضع في سائل لا تمثل حرارة السائل قبل وضع الترمومتر فيه ، لأن حرارة الترمومتر قبل وضعه في السائل كانت مختلفة عن حرارة السائل وبالتالي فان درجتي الحرارة الاوليتين سوف تتغيران قبل أن يصبح الترمومتر والسائل في حالة توازن حراري - المشكلة اذن تنشأ في كل من العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية لأن التغير في موضوع الدراسة يحدث بواسطة الطرق المستخدمة لبحث هذا الموضوع ٠٠ وتستطيع العلوم الاجتماعية أن تستخدم طرقا للبحث بواسطتها لا تحدث هذه الصعوبة اطلاقا أو تحدث بطريقة اقل حده مثلا باستخدام طرق لملاحظة السلوك الاجتماعي دون أن يعلم المشتركون أنهم يخضعون للملاحظة ، أو باستخدام ما يسمى « بالطرق الاسقاطية » حيث يعلم الاسخاص أنهم يخضعون للدراسة ولكنهم لا يعلمون باهدافها (٤٦) .

### (ب) الموقف اللاطبيعى:

يرفض اصحاب هدذا الاتجاه الاقرار بوجود اى تشابه بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية فهناك فارق واضح بين وحدة المجتمع ووحدة الطبيعة ويقول « زمل » فى هذا الصدد : « ان رأينا مثل رأى كانت الطبيعة وهو أن وحدة الطبيعة تنبع من ملاحظة شخص وهى تنتج عنه تجاه الاشياء الحسية وعلى أساسها وهذه الأشياء الحسية فى ذاتها متغايرة الخواص وعلى العكس من ذلك فان وحدة المجتمع لا تحتاج الى ملاحظة فهى شىء مدرك بواسطة عناصره لأن هذه العناصر نفسها وحدات واعبة مركبة »(٤٧) .

ويتفق اصحاب هذا الاتجاه مع الاتجاه الطبيعى فى القول يتعقد موضوع دراسة العلوم الاجتماعية الا انهم يرون على عكس الاتجاه الآخر أن هذه الصعوبة لا يمكن التغلب عليها وانها قاصرة فقط على العلوم الاجتماعية ولا يوجد مثيل لها فى مجموعة العلوم الطبيعية ويرتبط تعقد دراسة الظواهر الاجتماعية فى المقام الآول للمنا يرى كوهين لهلة تكرار تلك الظواهر لدرجة انها تصبح ظواهر تاريخية والحقيقة

<sup>(46)</sup> E. Nagel . Structure of Science . New York : Harcort, Brace and World 1961, p. 466 - 467.

<sup>(47)</sup> G. Simmel. How is Science of Society Possible? in M. Natanson (ed.) Op. p. 74.

الماضية لا يمكن ملاحظتها مباشرة وانما يكتفى بتأكيد حدوثها عن طريق التفكير Reason في الاحتمالات المفترضة ، ثم ان التغير الكبير الذي يحدث في الظواهر الإجتماعية يمكن النظر اليه على انه صورة اخرى لتعقدها ، فبينما كل سنتيمتر من الهيدروجين يشبه الآخر فان ملاحظة مجتمع ما لا يمكن تطبيقها على مجتمع آخر ، ان التفكير في أمثلة من الواقع الاجتماعي يعتبر مجازفة فكرية لأننا من النادر ان نهرب من الانتقاء وبالتالي نجد أنفسنا ننسب الى الكل ما هو صادق فقط بالنسبة الى اللحظات المختبارة ، حقا أنه في بعض المسائل فقط بالنسبة الى اللحظات المختبارة ، حقا أنه في بعض المسائل الاجتماعية يمكن معاملة الأفراد باعتبارههم متشابهين : في الاحصاءات المحيوية مثلا ، كل ميلاد أو وفاة يعتبر مثل الآخر بغض النظر عن الموية مثلا ، كل ميلاد أو وفاة يعتبر مثل الآخر بغض النظر عن الفرد في حد ذاته ، الا أن تطبيق القواعد في مجال العلوم الاجتماعية يعتبر محدودا جدا بالنسبة لتطبيق القوانين في العلوم الطبيعية ،

ويعتمد كوهين على « منطق مل » ليصور صعوبة الملاحظة المباشرة للظواهر الاجتماعية وصعوبة عزل عامل واحد في زمن معين ، يقول « مل » انه يكفى أحيانا وجود ملاحظة واحدة أو تجربة واحدة للحصول على نتيجة قاطعة وفي حالات اخرى لا يكفى عدد كبير من الملاحظات للحصول على نفس النتيجة ولتفسير ذلك يرى كوهين أن العلم الطبيعي يستطيع أن يعزل العامل ويتحكم فيه بحيث تأتى النتيجة مستبعدة لفرض ما من الفروض ولكن في حالة وجود اسباب متعددة وصعوبة عزل عامل واحد - كما هو الحال في العلوم الاجتماعية - فأن استبعاد فرض واحد من عدد كبير من الفروض لا يعطى أي تقدم في سبيل اقامة السبب المحدد و أن المواقف الاجتماعية متشابكة ولا يمكن للفرد أن يغير عاملا وإحدار دون التأثير على عوامل أخرى كثيرة و ومن هنا كانت صعوبة تحديد التأثيرات المعينة لعامل ما • كما أن سلوك الآفراد في مجموعة كبيرة ليس كسلوكهم في مجموعة أصغر وهذا يجعل من الصعب

تطبيق الطرق الرياضية ـ التى اتت بنتائج فى العلوم الطبيعية ـ على العلوم الاجتماعية لآن هـ فه المناهج تعتمد على قدرتنا على الانتقال من عدد صغير من الامثلة instances الى عـ دد غير محدود بواسطة عملية الجمع او الادماج summation or integration بالاضافة الى خلك فان القلة فى عـ دد الملاحظات يجعل تطبيق المنحنى الاحتمالي مصدرا الاخطاء خطيرة • وفى العلوم الاجتماعية هناك اختلاف فى الآراء أوسع مما هو موجود فى العلوم الطبيعية كما أن التجربة أصعب ومن هنا نجد أننا نتمسك بافتراضاتنا الاولى بحيث تشكل هـ فه الافتراضات ما نتقبله باعتباره حقائق أو وقائع كما أن النظرة الذاتية الى الوقائع ما نتقبله باعتباره حقائق أو وقائع كما أن النظرة الذاتية الى الوقائع تجعل العلماء المختلفين يرونها بصورة مختلفة ويرجع ذلك ليس فقط الى الحتمال أن العلماء المختلفين لاحظوا أشـ ياء مختلفة ولكن أيضا الى أن الوقائع الاجتماعية نفسها قد تغيرت (٤٨) •

ان موضوع دراسة العلوم الاجتماعية هو الفرد والمجتمع وهذان القطبان لا يتمثلان في مجرد سلوك يخضع للدراسة بطريقة آلية وانما هناك علاقة ديالكتيكية نحتاج الى منهج خاص لكى نفهمها ، ان الداخل Within والخارج Without بين الفرد والمجتمع على نحو ما يرى زمل ليسا شيئين منفصلين وانما هما يحددان معا الموقف المتمق للانمان باعتباره حيوانا اجتماعيا ، ان وجود الفرد اذا حللنا محتوياته ليس مجرد جزء اجتماعي وجزء فردى ولكنه ينتمي الى الفئة الأساسية والحاسمة والثابئة للوحدة التي نستطيع أن نقول عنها أنها تركيب أو تعاقب لخاصيتين متعارضتين منطقيا للانسان : الخاصية الخاصة بوظيفته

<sup>(48)</sup> M. R. Cohen Reason in Social Science. in H. Feigl and M. Brodbeck (eds.) Readings in the Philosophy of Science.

New York: Appleton Century Crofts Inc. 1953. pp. 664 - 667.

كعضو في المجتمع ونتاج ومحتوى له والخاصية المقابلة التي تقوم على وظائفه ككائن مستقل والتي تتوجه الى حياته من خلاله هو ومن أجله هو • ان المجتمع لا يتكون من مجرد أفراد غير مجتمعين ولكن من كائنات تشعر من جهة بأنها موجودات اجتماعية كاملة ومن جهة أخرى \_ بدون أن تغير من محتواها \_ بأنها موجودات فردية كاملة • • • ان الصفات الفطرية والعلاقات الشخصية والخبرات الحاسمة تجعل لكل شخص فردية وعدم تكرار سواء في تقدير الشخص لنفسه أو في تفاعله مع الآخرين ( 2 2 ) •

يتركز اذن الموقف الثانى من موضوع الدراسة فى القول بتعقد موضوع الدراسة الاجتماعى ، ففهم الآخرين لا يمكن أن يصل الى درجة المدقة الموجودة فى علوم مشل الفيزياء والكيمياء لتميز هذين الآخيرين ببساطة موضوع الدراسة ، كما أن طبيعة هذا الموضوع ( الانسان ) يجعل من الصعب التوصل الى احد الأهداف الهامة للعلم وهو التنبوء ،

#### ثالثا \_ مشكلات منهجية:

لقد واجه دارسو العلوم الاجتماعية مشكلات وعقبات في سعيهم نحو اقامة مجالات اهتمامهم على اساس علمى ، ان وجود علوم طبيعية متطورة على اساس منهجى سليم مثل بالنسبة لهم التحدى الذي يجب عليهم مواجهته للوصول بعلومهم الى مستوى يقارب مستوى العلوم الطبيعية ،

ان دراسة المجتمع والسلوك الانسانى قديمة ولكن « النظرية » الاجتماعية التى نشات من هدنه الدراسة فى الماضى هى فى المقام الاول فلسفة اجتماعية وخلقية وعلى الرغم من التاريخ الطويل للاهتمام بالظواهر الاجتماعية فان الناتج العلمى يعتبر حديثا ، وفى الواقع انه

(49) Simmel Op. Cit., p. 86 - 87.

لم يتكون بعد نسيج متكامل من القوانين العامة في اي مجال، من البحث الاجتماعي يماثل النظريات في العلوم الطبيعية سواء من تلحية القوة التفسيرية أو القدرة على التوصل الي تنبوءات يعتمد عليها(١) ين ويرجع ذلك الي عوامل كثيرة أبرزها عدم وجود اتفاق بين الدارسين حول اوضاع العلوم الاجتماعية ككل و الا أن هذا لا يعني أن تلك العلوم لم تخط على أيدى العلماء خطوات واسعة في سبيل وصف الظواهي ومحاولة تفسيرها من أجل أقامة سياسة اجتماعية سليمة ومن المفيد يعد أن عرضنا للآراء الخاصة بالمنهج وبالظاهرة الاجتماعية أن نتعرض للصعوبات التي تواجه البحث الاجتماعي وتدور تلك الصنعوبات حول محاور ثلاثة:

- ( 1 ) شكل البحث الاجتماعي
  - ( ب ) التعميم والتنبوء ٠
    - ( ج ) القيـم •

#### (١) شكل البحث الاجتماعي:

تحتاج العلوم المختلفة الى التجريب لكى تتثبت من كافة الفروض التى تصوغها وهى بصدد دراسة الظاهرة محل البحث ، ويعتبر خضوع الفرض للتثبت عن طريق التجربة احدى الخصائص البارزة فى العلوم الطبيعية واحدى المزايا التى تتفوق بها ، الا أن اختبار الفروض عن طريق التجارب ليست خاصية عامة فى كل العلوم الطبيعية كما أنها لا تمثل حدا فاصلا بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية – فيما يرى هميل – لان الاختبار التجريبى experimental test يستخدم فى

(50) Nagel Op. Cit . p. 447.

علم النفس وبدرجة اقل فى علم الاجتماع ويتزايد استخدامه مع التطور العلمى • كما أن بعض الفروض فى العلوم الطبيعية لا تسمح بالاختبار التجريبى وفروض علم الفلك دليل على ذلك(٥١) •

ان استخدام النجارب في العلوم الطبيعية يستند في الدرجة الأولى القول باطراد الطبيعة : ففي الامكان في ضوء ظروف متماثلة وتحت شروط معينة انتاج نفس النتائج • وفي العلوم الاجتماعية نواجه صعوبة هامة وهي ايجاد الظروف المتماثلة لأن الظروف تتغير من موقف الى آخر ويرجع هذا الى تعقد الظاهرة الاجتماعية ، وعلى حين أن الظواهر الطبيعية تخضع للتجريب بسهولة فأن التجريب على الانسان شاق وفي بعض الأحيان يكون مستحيلا ، لأن اخضاع نواح معينة من الذات الانسانية للتجريب ربما أدى إلى القضاء على كل ما هو مميز لها ، بحيث تختفي الظاهرة الانسانية المراد بحثها بمجرد أن تصبح موضوعا للتجريب(٥٢) •

ويصف ناجل التجربة فيقول: يقوم المجرب بتطويع بعض المقومات ( وتسمى بالمتغيرات variables او العوامل factors ) ، وفى الموقف يفترض انها تمثل شروطا لحدوث الظاهرة موضع الدراسة ويتغيير بعض منها للموقف المثالي يتطلب تغيير عامل واحد فقط والحفاظ على الآخرى ثابتة ، يستطيع الملاحظ أن يدرس تأثير هذا التغيير على الظاهرة ويكتشف علاقات الاعتماد الثابتة بين الظاهرة

<sup>(51)</sup> C. G. Hempel Philosophy of Natural Sciences. New York Prentice Hall Foundations of Philosophy Series. 1966, P. 22.

<sup>(</sup>۵۲) د مؤاد زكريا : دور الدراسات الانسانية في عصر العلم والتكنولوجيا ، مجلة الطليعة ، السنة العاشرة ، ابريل ١٩٧٤ ص ١٨٧٠

والمتفعرات • هـده التجرية لا تتضمن فقط اجراء تغيير في المتغيرات ولكن تتضمن أيضا أحداث تأثيرات \_ كنتيجة لهذا التغيير \_ على الظاهرة موضع البحث • الا أن التجربة بهذا المعنى - فيما يرى ناجل - لا يمكن اجراؤها الا نادرا في العلوم الاجتماعية لأن العلوم الاجتماعية لا تملك القوة على احداث التغيير التجريبي على المادة الاجتماعية ذات الاهمية العلمية ٠٠٠ واكثر من هـذا فان التغيير المقصود على موقف اجتماعي يؤدى الى تعديل في المتغيرات الأخرى المرتبطة ، وتكرار هـذا التغيير من اجل الوصول الى تحديد ما اذا كانت التأثيرات الملاحظة ثابتة سوف يحدث على متغيرات ليست في نفس الظروف الأصلية • ولما كنا لا نستطيع أن نحكم ما أذا كانت التأثيرات هي نتيجة للتعديلات الني حدثت في الحالات الأصلية للمتغيرات أو ناتجة عن التعديلات في الظروف الأخرى للتجربة فانه يصبح من المستحيل علينا أن نحدد بواسطة التجربة ما اذا كان التغيير الذي طرأ على الظاهرة الاجتماعية يرجع الى تعديل في متغير معين أم لا ٠ وبالاضافة الى ذلك فأن مدى التجريب في العلوم الاجتماعية محدود جدا الأن التجربة المضبوطة ممكنة فقط اذا أمكن أجراء تغييرات ملاحظة في الظاهرة موضع الدراسة \_ وهو احتمال بعيد بالنسبة للظواهر الاجتماعية التي لا تتكرر وتعتبر فريدة تاريخيا (٥٣)

ولكن هل صعوبة اجراء التجربة فى العلوم الاجتماعية تعتبر عائقا فى سبيل اقامة هـذه العلوم على اساس من القوانين العامة ؟ فى الواقع ان العلوم التى تريد التوصل الى قوانين عامة تستخدم ـ فى حالة عدم قدرتها على اللجوء الى التجربة المضبوطة ـ ما يسمى بالبحث المضبوط وهو عبارة عن البحث عن مواقف

(53) Nagel Op. Cit. p. 451.

متغايرة حيث تكون الظاهرة اما واقعة بانتظام او تحدث في بعض حالات وليس في حالات اخرى ، وبفحص هذه العوامل في تلك الأحوال يمكن معرفة ما اذا كان التغيير في هذه العوامل مرتبطا بالتغييرات في الظواهر ام لا ، ويطلق على البحث الذي يستخدم هذه الطريقة « بحث تجريبي مضبوط Controlled emperical inquiry »( ٥٤)

ولكن هل تخلو العلوم الاجتماعية فعلا من التجربة ، في الواقع اننا نجد نوعين من التجريب في العلوم الاجتماعية : التجربة المعملية field experiment والتجربة الميدانية laboratory experiment ويوضح ناجل النوع الأول مبينا أنه شبيه بالتجربة المعملية في العلوم الطبيعية • وهي تتضمن بناء موقف صناعي في الحياة الاجتماعية شبيه بالموقف « الواقعي » في يعض الجوانب ولكنه يتفق مع متطلبات في العادة غير موجودة في الموقف الواقعي من حيث أن بعض المتغيرات ( وهي المفترض مسئوليتها عن حدوث الظاهرة ) تخضع للتحكم في الموقف المعملي بينما يمكن الحفاظ على بعض المتغيرات الأخرى ثابتة تقريباً • هـذه التجربة وأن كانت مستخدمة في مجالات من البحث الاجتماعي الا أن كثيرا من الدراسات الخاصة بالظواهر الاجتماعية لا تستعين بها • وقد كانت هـذه التجارب مفيدة في ابحاث علم النفس مثل الدراسات الخاصة بسلوك الأطفال • الا أن هناك تحذيرا هاما بالنسبة للتجربة المعملية وهي انها لا تصلح وحدها للوصول الى التعميم ولايد من بسط البحث الى البيئات الاجتماعية الطبيعية - Natural Social environments . اما النوع الثاني من التجارب وهو المسمى بالتجرية الميدانية فيتخذ كموضوع دراسة المجتمع « الطبيعي » بحيث يمكن المتحكم في بعض المتغيرات والتأكد عن طريق المحاولات المتكررة ما اذا كانت التغييرات الحادثة في المتغيرات تنتج اختلافات

<sup>(54)</sup> Nagel Op. Cit. p. 453.

محددة في بعض الظواهر الاجتماعية ام لا · وفي احدى هذه التجارب الميدانية مثلا اجريت تعديلات في طريقة تنظيم عمل جماعة من العاملين في مصنع مع تحديد مختلف انماط التنظيم في البحث · وامكن التوصل الى أن الجماعات التي تطبق عليها انظمة « ديمقراطية » اكثر انتاجية من الجماعات التي نظمت بطريقة اقل ديمقراطية · ولا شك أن للتجربة الميدانية مزايا اكثر من التجربة المعملية الا أن الصعوبة هي في الحفاظ على متغيرات ثابتة (٥٥) ·

التجربب اذن ممكن على نحو خاص فى العلوم الاجتماعية ، وعدم شيوعه لا يعنى استحالته ، فاذا أمكن التغلب على بعض العوائق مثل ارتباط الفروض المتعارضة مع الوقائع الملاحظة وأمكن استبعاد بعض هده الفروض وتحديد المتغيرات فان التجربة تصبح ممكنة مع وضع طبيعة الظاهرة الاجتماعية فى الاعتبار ،

#### ( ب ) التعميم والتنبوء:

ارتبط التعميم في العلوم الاجتماعية بوجهة النظر الخاصة بكل من الظاهرة الاجتماعية والمنهج الملائم للبحث ، ان اغلب الذين رفضوا منهج العلوم الطبيعية باعتباره صالحا للتطبيق على العلوم الاجتماعية ، وطالبوا بمنهج يتلائم مع الطبيعة الخاصة للظواهر الاجتماعية جاهروا بوجود عقبات في سبيل اقامة القوانين العلمية (٥٦) ، والذين نادوا بتطبيق نفس مناهج الفيزياء على الظواهر الاجتماعية ، واعتبروا

<sup>(55)</sup> Nagel op. cit. p. 456.

<sup>(</sup>٥٦) باستثناء الذين يعتقدون فى امكانية قيام قوانين اجتماعية أرقى من قوانين العلم الطبيعى وذلك بالاستناد الى منهج الفهم انظر:

Kanfmann Op. Cit. p. 143.

الظاهرة الاجتماعية قابلة للدراسة مثلها مثل الظاهرة الطبيعية ، فقد صرحوا بامكانية التوصل الى اقامة قوانين عامة يعتمد عليها في مجال البحث الاجتماعي .

ان الذين رفضوا امكانية وجود قوانين في العلوم الاجتماعية اقاموا هيذا الراي على اساس اختلاف تلك العلوم عن العلوم الطبيعية فاذا كانت القوانين الفيزيائية صالحة في اى زمان ومكان فيرجع ذلك الى ان العالم الطبيعي يحكمه نسق من الاطرادات لا تتغير عبر الزمان والمكان بينما القوانين الاجتماعية تختلف باختلاف الزمان والمكان المكان المكان المتعنيم ونجاحه في العلوم الطبيعية يعتمد على اطراد الطبيعة المتعنيم ونجاحه في العلوم الطبيعية يعتمد على اطراد الطبيعة يستطيع التعميم الواسع الاعتماد عليه ١٠٠ كما أن الاطرادات الاجتماعية تختلف عن الاطرادات الموجودة في العلوم الطبيعية وذلك لانها تتغير من مرحلة تاريخية الى اخرى والنشاط الانساني هو القوة التي تغيرها في من مرحلة تاريخية الى اخرى والنشاط الانساني هو القوة التي تغيرها في من من مرحلة تاريخية المي اخرى والنشاط الانساني هو القوة التي تغيرها في من منع الانسان ، والطبيعة البشرية تملك القبوة ان تغيرها وريما التحكم فيها(٥٧) ٠

ويستند الراى القائل بعدم وجود قوانين اصيلة أو مباشرة على الاطلاق في العلم الاجتماعي الى مبررات ;

ا ـ ان حرية الارادة الانسانية تأتى بعامل من اللايقين في التكهنات الاجتماعية in social prognoses ومن هنا فلا يوجد قانون لأن قرارات الاشخاص تتأثر بعوامل لا عقلية تتحدى الحساب الرياضي .

٢ \_ ان التجرية تلعب دورا اساسيا في كشف القوانين الطبيعية

(57) Popper . Op. Cit. pp. 5 = 7 .

ولكن في المجال الاجتماعي تصبح التجربة ممكنة في حدود ضيقة جدا بحيث لا يمكن اقامة منهج على اساسها ·

٣ ـ ان ما يسمى بالقوانين الاجتماعية يفتقر الى الصدق الموضوعى ، فالقوانين تختلف باختلاف « منظور » العالم الاجتماعى الى بعده الزمنى عن الاحداث التى يريد تفسيرها ، وباختلاف وضعه أو محيطه الاجتماعى بالاضافة الى أن العلم الاجتماعى ليس متحررا من القيمة مثل العلم الطبيعى .

٤ ـ ان دقة القوانين الفيزيائية ترجع الى شكلها الرياضى ولكن الرياضة لا تنطبق على المجال الاجتماعي(٥٨) •

ويعتبر كوهين احد العلماء الذين يرفضون امكانية اقامة قوانين في العلوم الاجتماعية ويقلول في هذا الصدد ان وجود تشابهات similarities في مجتمعات مختلفة في اوقات مختلفة استخدم كدليل على وجود قانون عام يصدق في كل الظروف وعلى كل البشر كلايل على وجود قانون عام يصدق في كل الظروف وعلى كل البشر الا ان التشابهات في العادات والتقاليد حتى لو لم تكن سطحية ليست قوانين عما دام البشر يتشابهون في الشكل والتركيب العضوي والسمات النفسية فمن الطبيعي أن نجد أن تعبيراتهم الاجتماعية بها نقاط تشابه (٥٩) ويقيم كوهين المبرر الثاني لمرفض على أساس تعقد الظواهر الاجتماعية وعدم تكرارها والقوانين الطبيعية تحتوي على عدد صغير من المتغيرات ، فاذا أصبح هذا العدد كبيرا أو أصبحت الوظائف معقدة فان القوانين لا يمكن تطبيقها ويصبح العلم الفيزيائي مستحيلا و فاذا كانت الظواهر الاجتماعية تعتمد على عدد من العوامل

<sup>(58)</sup> Kanfmann op. cit. p. 143 - 144.

<sup>(59)</sup> Cohen Op. Cit. p. 667.

يصعب علينا التحكم فيها فلا يمكن ضمان الوصول الى قوانين تحكم ظواهر الحياة الاجتماعية ، والظواهر الاجتماعية مها كانت محددة لا تستطيع أن تفرض على عقل محدود فى زمن محدود أى قوانين على الاطلاق ، فلا يمكن اذن مهما حددنا الظواهر الاجتماعية أن نصل الى قانون لانه لا يوجد تكرار فى الظواهر (٦٠) ،

ويقيم الراى المقابل امكانية وجود قوانين عامة فى العلوم الاجتماعية على اساس عدم وجود فارق بين قوانين تلك العلوم وقوانين العلوم الطبيعية ويؤكد وجهة نظره بتفنيد الآراء المعارضة وسوف نأخذ آراء فيلسوفى العلم جرانبوم Grunbaum وناجل Nagel كممثلين لهذا الاتجاه .

يرى جرانبوم ان السلوك الانسانى ــ الفردى والأجتماعى ــ اذا لم يعرض لتتابعات علة ومعلول او سبب ونتيجة فان هــذا يعنى ان المنهج العلمى غير صالح لمكشف طبيعة الانسسان ، ولن يستطيع علم النفس او المعلوم الاجتماعية الوصول الى مكانة العلوم ، ويرجع هــذا الرأى الى أن هدف التفسير العلمى فى كافة العلوم باستثناء الرياضيات المبحتة هو « تفسير » ظاهرة ماضية أو التنبوء بحدث فى المستقبل وذلك بالاشارة الى أن تلك الامثلة sintances هى نماذج لقانون ( أو قوانين معينة ) وحدوثها يرجع الى أن الظروف التى تستدعى تطبيق القانون متوفرة وبالتالى فان انكار وجود تماثلات فى السلوك الانسانى الفردى والاجتماعى وبالتالى فان انكار وجود تماثلات فى السلوك الانسانى الفردى والاجتماعى يعنى انه لا يمكن استخلاص دروس ذات معنى من المـاضى وأن مستقبل الانسان متقلب وصعير ( 17) ،

<sup>(60 (</sup> Ibid. p. 666.

<sup>(61)</sup> Grunbaum Causality and Science of human behavior in Feigl & Brodbeck (eds.) op. cit. p. 767.

ويناقش جرانبوم الراى الذى يعتمد على القول بأن كل انسان فريد ولا يشبه اى فرد آخر وبالتالى فأن سلوكه لا يخضع للوصف السببى ولا يمكن التنبوء به: أن كل جزئية فى العالم ولا شك فريدة مسواء كانت شيئا ماديا أو حدثا أو كائنا بشريا ، ومن الواضح أن تفرد الاحداث المادية لا يمنع من كونها متصلة بالقوانين السببية لأن القوانين السببية الموجودة الآن تربط بعض مظاهر مجموعة من الاحداث بمجموعة أخرى ٠٠٠ وما دامت العلاقة بين السبب والنتيجة هى علاقة بين انواع من الاحداث ، فأنه ليس من الضرورى أن تكون كل خصائص سبب ما مكررة بالكامل لكى تعطى نفس النتيجة ، ويترتب على هذا أنه حينما يفترض عالم النفس وجود قوانين سببية للسلوك الانسانى فأن هذا الموقف لايتعارض مع وجود اختلافات متعددة بين البشر ولا يؤثر على تفرد وكرامة كل فرد (٦٢) ،

ويرفض ناجل الصعوبة التي كثيرا ما تناقش كعائق في سبيل اقامة قوانين عامة في العلوم الاجتماعية وهي الطابع المشروط « تاريخيا » أو المحدد « حضاريا » للظواهر الاجتماعية ، ان هذه الصعوبة تستند الى المناقشة التالية : على المرغم من ان كثيرا من المجتمعات في الماضي والحاضر لها تنظيمات متشابهة ما التنظيم الأسرى ، تعليم الصغار ما الا أن هذه التنظيمات بوجه عام قد قامت كاستجابة لبيئات محيطة مختلفة ، كما انها تشتمل على تقاليد حضارية متنوعة حتى ان الأبنية والعلاقات الداخلية تختلف أيضا في المجتمعات المتعددة ، وبالتالي فان الأبنية الماط السلوك الاجتماعي سوف تتغير باختلاف المجتمع وباختلاف طابع الأنظمة خلال حقبة تاريخية معينة ، وعلى خلاف قوانين الطبيعة والكيمياء فان تعميمات العلوم الاجتماعية مجالها محدود ولا ينكر ناجل

(62) Ibid. p. 769.

أن السلوك البشرى يتأثر بتعقد الانظمة الاجتماعية التي ينشأ فيها ٠٠٠ مما يؤدى الى جعل القوانين الموثوق بها عن الظواهر الاجتماعية محدودة العمومية • الا أن هذا لا يعنى أن القانون الثقافي لله transcultural law ( وهو القانون الصالح في مختلف المجتمعات ) الخاص بالظاهرة الاجتماعية مستحيل • أن التشكك في امكانية القوانين الاجتماعية يتمثل - في رأى ناجل \_ في افتراض أن القوانين العلمية لابد أن تتيح لنا التنبوء بالمستقبل ولذلك يؤخذ علم الفلك كنموذج Paradigm الأي علم يريد أن يكون علما ٠٠٠ الا أن الظروف التي تسمح بالتنبوء البعيد غي الفلك لا تتوفر في العلوم الطبيعية الأخرى • ذلك أن المجموعة الشمسية معزولة وسوف تظل كذلك لزمن طويل ومن هنا امكن التوصل الي التنبوء • واغلب العلوم الطبيعية الأخرى لا يتوفر فيها هذا الشرط ومن هنا صعوبة التنبوء البعيد المدى ، بالاضافة الى ذلك فاننا في فروع العلوم الأخرى نجهل الظروف الأولية initial التي دعت الي استعمال نظريات بالذات من أجل التنبوء • فمثلا من الممكن التنبوء بحركة البندول مادام معزولا عن تأثير العوامل المزعجة له ذلك أن كل من النظرية والمعلومات الواقعية متوفرة ، ولكن التنبوء لا يمكن الثقة به في المستقبل لأن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن الجهاز لن يظل معزولا عن التداخلات الخارجية • ومن الواضح اذن أن عدم القدرة على التنبوء بالمستقبل البعيد ليست قاصرة على دراسة الموضوعات الانسانية وحدها (۱۳) ٠

ويؤكد ناجل أن القانون في أي مجال للبحث أذا أريد له أن يغطى مجالا واسعا من الظواهر التي تعرض اختلافات هامة ووثيقة الصلة بالموضوع فلابد أن يتجاهل في صياغته هذه الاختلافات بحيث لا تعبر

<sup>(63)</sup> Nagel Op. Cit. p. 459 and also E. Nagel Concept and theroy formation in Social Sciences in Natanson op. Cit. p. 207.

الالفاظ المستخدمة في الصياغة عن سمات معددة للظواهر التي تحدث في ظروف معينة ، الا ان تحليل الظاهرة الاجتماعية بغرض التومل الى القوانين العامة قد سار في طريق الاختلافات distinctions التي يقوم بها البشر في انشطتهم الاجتماعية اليومية · وحتى اذا حصلنا على وضوح في العوامل غير الواضحة فاننا لا نستطيع ان نستبعد كلية رجوعنا الى أسياء خاصة بمجتمع معين ( او تقليد معين ) · واكثر من ذلك ان الظروف التي نصل في ضوئها الى التعميمات نادرا ما تكون معروفة تماما · وبالتالى فان التعميمات تكون تعبيرات عن ارتباطات احصائية اكثر منها علاقات اعتماد عامة او قد تكون شبه عامة ( بمعنى انه على الرغم من ان التعبير عنها عام في شكله الا انها تذكر بدون اي نية لاستبعاد الاستثناءات المتعددة ) · واذا اريد للقوانين والنظريات الاجتماعية أن تعبر عن علاقات اعتماد لا نتغير مع الاختلافات الثقافية البادية في الفعل الانساني فلا بد للتصورات الداخلة في هذه القوانين المبرته المبرة المجموعة واحدة معينة من هذه المجتمعات (٦٤) ·

ويؤكد د و زكى نجيب محمود اهمية القوانين فى العلوم الاجتماعية فيقول « ان العلوم الانسانية \_ كعلم الاقتصاد وعلم النفس \_ تحاول جاهدة ان تاخذ \_ ما استطاعت بمناهج العلوم المتقدمة ، ومن اهم أركان هذه المناهج ان تحل فكرة « القانون » محل فكرة « السببية » فلا يكون البحث عن شيء يعد سببا لشيء آخر ، بل يكون البحث عن هذالة رياضية تبين العلاقة بين مجموعة من المتغيرات(١٥) .

ويعتبر التنبوء بالأحداث المستقبلة احد المهام الرئيسية للعلم ،

<sup>(64)</sup> Nagel . Structure of Science Op. Cit., p. 463 - 65.

<sup>(</sup>٦٥) د٠ زكر نجيب محمود : مرجع سابق ، ص ٢٧٥ ٠

وهو يمثل مع التعميم نتائج البحوث الصليمة ، الا انه يواجه صعوبة في العلوم الاجتماعية لا ينكرها العلماء او المشتغلون بفلسفة العلم . فقد يغير البشر انماط سلوكهم نتيجة معرفتهم لتلك التنبوءات ذلك اننا في العلوم الاجتماعية فيما يرى بوير نواجه تفاعلا كاملا ومعقدا بين ملاحظ وشخص خاضع للملاحظة ، بين دارس وموضوع دراسته ، وادراكنا النوجود ميول tendencies قد تؤثر في الحدث مستقبلا وادراكنا ان التنبوء قد يؤثر على الاحداث المتنبا بها ، هذا الادراك له تأثير على محتوى التنبوء ويكون نتيجة ذلك اضعاف موضوعية التنبوءات وافساد نتائج اخرى في البحث ، ان التنبوء ليس الاحدثا اجتماعيا قد يتفاعل مع احداث اخرى اجتماعية ومن بينها الحدث نفسه المتنبىء به ، وقد يؤدي هذا في الحالات المتطرفة الى حدوث الحدث الذي يتنبىء به والذي لم يكن سيحدث لولا التنبوء ، وفي الطرف الآخر من المتصل قد يؤدي التنبوء بحدث ما الى منع حدوثه ، وتوجد حالات اخرى كثيرة متوسطة بين الطرفين(٦٦) ،

ويميز ناجل بين نوعين من التنبوءات: كل نوع يعبر عن طريقة تحدث تبعا لها الأفعال الصادرة عن معتقدات خاصة بالموضوعات الانسانية ، وتؤثر كل طريقة في صدق هذه المعتقدات نفسها والنوع الأول يسمى « التنبوء الانتحاري » suicidal prediction « التنبوء الانتحاري » وعون من تنبوءات اساسها سليم عند تكوينها وقابلة لأن تؤيد بالاحداث المستقبلة ، الا أن الافعال التي تحدث نتيجة اعلان هذه التنبوءات تحيلها الى تنبوءات كاذبة والنوع الثاني يسمى النبوءة المحققة لذاتها وهي عبارة عن المحققة لذاتها وهدى عبارة عن تنبوءات غير صادقة بالنسبة للوقائع الموجودة في وقت التنبوء ولكنها تصبح صحيحة وصادقة بسبب الافعال التي تحدث كنتيجة للاعتقاد في

<sup>(66)</sup> K. Popper Op. Cit. p. 14 - 15.

تلك التنبوءات ويرى ناجل انه من الخطا الاعتقاد ان هذه المشكلة وجود النوعين السابقين من التنبوءات مقاصرة على العلوم الاجتماعية ومتصلة « بحرية الارادة الانسانية » ، ففى الواقع ان هناك امثلة من العلم الطبيعي تعبر عن النوعين السابقين من التنبوءات ، كما ان هذا لا يمنع من اقامة قوانين اجتماعية عامة (٦٧) .

ويبين كوهين استحالة التنبوء في العلوم الاجتماعية بسبب تدخل عوامل آخرى لا يمكن حسابها مسبقا ، ففي رايه اننا نستطيع التنبوء بالظواهر في مجال الفيزياء اذا كانت القواى الجاذبة والمضادة قابلة للقياس ، اما في المجال الاجتماعي وفي حالة وجود القدرة على قياس القوى الاجتماعية بالاضافة الى وجود ارتباط ما بينها ، فأن ما نعتبره قابونا في العلوم الطبيعية قد لا نستطيع تطبيقه ، فعندما تتنازع الأفراد الاهتمامات الدينية والاقتصادية في اتجاهات مختلفة ، فهناك يثور السؤال : أي القوى ستتغلب ؟ هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه علميا : فنحن لا نعلم كم وحدة تملكها قوة اجتماعية معينة سوف تعارض الأخريات وكل ما نستطيع قوله هو أنه في بعض الحالات قد تطغى البواعث الدينية على البواعث الاقتصادية وفي حالات آخرى يحدث البواعث الدينية على البواعث الاقتصادية وفي حالات آخرى يحدث العكس ، وفي اغلب الحالات لا يمكن فصل البواعث على الاطلاق (٦٨) ،

وفى السببية الاجتماعية social causation لا يختفى السبب بعد احداث النتيجة وانما ممكن ان يستمر ويتغير تحت تاثير ما يترتب عليه من نتائج • فمثلا قد يؤثر نظام تعليم معين على تجارة جماعة ما ، وهذا بدوره قد يؤثر على التعليم • هذا ممكن لآن نظام التعليم ليس حدثا سببيا فرديا ولكنه نموذج من الاحداث • ان العلاقة السببية

<sup>(67)</sup> Nagel . Structure of Science Op. Cit., p. 468.

<sup>(68)</sup> Cohen Op. Cit., p. 670.

بينهما ترجع الى التحليل المنطقى لمجموعة من الظواهر · والاهتمام العلمى يحتم عزل مظهر واحد من الظواهر الاجتماعية \_ الاقتصادى أو السياس أو الدينى \_ وتتبع تأثير التغيير فيه · حتى المؤرخ يحتاج أن يختار ويلزم نفسه بمراحل معينة من الاحداث الاجتماعية (٦٩) ·

يتفق اذن اغلب الدراسين للعلوم الاجتماعية على ان التنبوء يواجه صعوبات ليس من السهل التغلب عليها بسبب تعقد الظاهرة الاجتماعية وتدخل العامل البشرى كمؤثر على صدق التنبوءات وسوف نناقش في الجزء التالى تاثير العامل البشرى على البحث الاجتماعى •

#### (ج) القيم والبحث الاجتماعى:

ترتبط القيم في البحث الاجتماعي بكل من الباحث وموضوع بحثه وكثيرا ما ينظر اليها كعقبة تحول دون العلوم الاجتماعية وتحقيق للاتفاق حول الوقائع الموجودة والتفسيرات الصالحة لها ، وذلك بادخالها متغيرات كان يفضل استبعادها من مجال البحث ، ويعبر د، فؤاد زكريا عن هذه المشكلة كالتالي : « هناك صعوبة هي حساسية المجال الإنساني واتصاله بعالم القيم والمصالح والغايات والأماني ، فالعالم الطبيعي يبحث موضوعات محايدة والنتائج التي ينتهي اليها من ابحاته يتساوي تأثيرنا فيها ، وليست لدى الانسان مصلحة خاصة في تغليب نظرية في العلم الطبيعي على الآخرى ، اما في حالة العلوم الانسانية فان الموضوعات التي تتناولها ذات حساسية خاصة والنتائج التي تتوصل اليها تؤثر تأثيرا بالغا في قيمنا وفي غاياتنا وتمس مصالحنا واهتماماتنا وتثير خلافاتنا وحساسياتنا ، وحين تقترب من المجال الانساني فان العلم لابد خلافاتنا وحساسياتنا ، وحين تقترب من المجال الانساني فان العلم لابد أن يتداخل مع المصالح ومع القيم ، ويصبح الحياد والموضوعية التامة أمرا عظيم الصعوبة (٧٠) ،

<sup>(69)</sup> Ibid. p. 672.

<sup>(</sup>۷۰) د ، فؤاد زکریا : مرجع سابق ، ص ۱۸۷ •

ان ارتباط القيم بالباحث نفسه في المجال الاجتماعي يتبدى في صورتين: اختيار الباحث لمشكلات بحثه ، ثم تدخل قيم الباحث وارائسه الشخصية وتحيزه في اثناء تحليله للظاهرة موضع الدراسة ، فأما بالنسبة للصورة الأولى وهي تدخل القيم في اختيار المشكلة فيرى بعض العلماء أن هذه العملية تقوم اساسا على رأى الباحث لما هي القيمة المهمة الجتماعيا ، حتى أن « ماكس فيبر » على الرغم من أنه من القائلين بعلم اجتماع « خلو من اعتبارات القيمة » Value free الا أنه يرى أن العلماء الاجتماعيين بجب أن يقدروا ( أو يفهموا ) القيم الداخلة في الافعال أو الانظمة التي بناقشونها ، ولكن لبس من شانهم ، باعتبارهم علماء موضوعيين ، أن يؤيدوا أو يرفضوا هده القيم أو هذه الأفعال والانظمة (٧١) ،

بينما يرى « فيجل » ان الأحكام القيمية على الرغم من انها تلعب دورا في اختيار المشكلات وطرق تناول هذه المشكلات الا انها لا ندخل كجزء في العلم نفسه ، انها مثل اعتبارات النفع والاحتمال التي تدخل في التخطيط العقلي للموضوع العملي • وبهذا المعنى فهي تسعى وراء النشاط العلمي وليست محتوى معرفيا له(٧٢) •

ويتساعل ماشلوب عن نوع القيم واى القيم لها الأولوية ونحن بصدد اختيار المشروع اى موضوع الدراسة · فاذا حول البحث عن طريق مؤسسة ما او الحكومة فسوف تكون القيمة هى التى يعتقد الباحث انها تهم المنظمة أو المؤسسة ، واذا لم يكن البحث ممولا من الخارج فقد يتم اختياره على اساس ما يعتقد الباحث أنه « قيمة اجتماعية » ، أى ما يعتقد انه يقدم حلولا لموضوعات يفترض اهميتها بالنسبة للمجتمع ،

<sup>(71)</sup> Nagel Structure of Science Op. Cit. p. 485.

<sup>(72)</sup> Feigl . Op. Cit. p. 528.

فالمجتمع يريد أن يعالج السرطان ، أو يريد أن يعرف طريقة للقضاء على البعوض ، أو كيف يقلل المحوادث أو كيف يتفادى تضخم الاسعار ٠٠٠ وهذا يوحى بأن اختيار الموضوع متساو في العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠ واحيانا قد يختار الباحث مشروعا لمجرد حب الاستطلاع العلمي دون اعطاء أولوية لاهمية النتائج اجتماعيا ، وهذا يعتبر استثناء الا أنه موجود في كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية(٧٢) • ويرى ناجل أن اهتمامات العلماء تحدد ما يختاره للبحث وهذا موجود في العلوم جميعا ٠ فالأشياء التي يختارها العالم الاجتماعي للدراسة وفي ذهنه تحديد للظروف والنتائج الخاصة بوجودها ـ على حد تعبير ناجل ـ قد ترجع الى الواقعة التي ترى انه « كائن حضاري » • ولكن كوننا بشرا لم يمنعنا من دراسة أشياء ليس لدينا تجاهها أي اهتمام فقد نكون غير مهتمين بالشروط التي تساعد على وجود السوق الحرة أو بالعمليات الخاصة باتزان الحرارة الداخلية للجسم او بالميكانيزمات التي تنظم ارتفاع المد أو تتابع الفصول أو حركة الكواكب ومع هذا لم بمثل ذلك الى عقبة امام البحث الخاصع للتحكم الموضوعي في أي فرع من فروع العلم(٧٤) •

اما بالنسبة للصورة الثانية وهى الخاصة بتدخل قيمة الباحث اثناء دراسته للظاهرة الاجتماعية فقد اختلفت الآراء حولها لقد راى البعض انها تؤدى الى تحيز الباحث · وتحدث كوهين عن « الصعوبة الذاتية للاحتفاظ باللا تحيز العلمى فى دراسة الشئون الانسانية · فقليل من الناس فى امكانهم أن ينظروا بموضوعية الى موضوعات مثل

<sup>(73 (</sup> Maohlup . Op. Cit. p. 164 - 165 .(74) Nagel . Op. Cit. p. 486.



الاشتراكية ، أو الحرية في الحب أو تنظيم الأسرة (٧٥) • ويوافق ماشلوب على أن هناك احتمالات تحيز ، الا أنه يضيف بعدين :

اولا: ان هذا موجود ايضا في العلوم الطبيعية: ولعلنا لا ننسى الصعوبات التي نشأت خلال مناقشة القيمة الدينية فيما يتصل بنظرية المتطور في البيولوجيا أو المشكلات التي واجهت علماء الفلك في مناقشتهم للنظرية الخاصة بمركزية الشمس heliocentric theory أو الجيولوجيين في مناقشاتهم لعمر الأرض .

ثانيا: قد يكون لدى الباحث احكام اخلاقية ethical مرتبطة بالمشكلة التى يعالجها دون ان يؤدى هذا الى تحيز فى نتائج البحث فقد يكون للعالم الطبيعى آراء عن القنبلة الذرية او الاجهاض او التعقيم ، وقد يعبر عنها مرتبطة بعمله العلمى ، وكذلك قد يكون للعالم الاجتماعى آراء عن حرية العمل او الاسواق الحرة او تاميم الطب وقد يعبر عنها مرتبطة مع نتائج بحثه ، وهذا لا يستدعى القول بالتحيز وليس هناك فارق بين العالم الطبيعى والعالم الاجتماعى ، وارتباط الاحكام القيمية بنتائج البحث لا يؤثر على موضوعية تلك النتائج (٧٦) ،

وقد قام ديوى بمواجهة ثنائية الواقعة والقيمة التى راها هبوم بوضوح ثم قام التجريبيون المنطقيون بتحديدها وتطويرها واخضاعها لتحاليل متعمقة - وكذلك ناقش كل من كارناب وراشنباخ موضوع العلم والتقييم · ويرى هؤلاء ومعهم هربرت فيجل انه لابد من التعييز بين دراسية التقديرات والاتجاهات المتقيمية كما يقوم بها علماء النفس

<sup>(75)</sup> M. Cohen. Reason and Nature p. 348 Quoted in Machlup Op. Cit. p. 165.

<sup>(76)</sup> Machlup . Op. Cit. p. 162 - 164.

والانثروبولوجيون وعلماء الاجتماع والمؤرخون ، ويمثل هذا جزءا هاما من العلوم الاجتماعية ، وبين القيام بتقديرات ، ويمثل هذا جزءا من عملية الحياة نفسها ولا يعتبر نشاطها عمليا على الاطلاق ، فتقييم اهداف وفوائد البحث هي موضوع التزام اكثر منها موضوع لمعرفة ، فمثلا نحن نفضل استمرار الحياة على الارض عن توقفها ، والصحة عن المرض ، والعدل عن المظلم ، ولكنا نعتبر هذه التزامات أو موضوعات للاتجاهات ولا تخضع للتبرير العلمي (٧٧) ،

ويؤكد ناجل أن العلماء الاجتماعيين يدخلون بالفعل قيمهم الخاصة في تحليل الظواهر الاجتماعية • وحتى العلماء الذين يؤمنون بامكانية دراسة الشئون الانسانية بحياد اخلاقي عن طريق ابحاث تقوم على العلاقات الهندسية والفيزيقية ، حتى هؤلاء العلماء في رايه \_ يعطون احيانا احكاما تقيمية في أبحاثهم الاجتماعية • ولا شك أن دارسي الشئون الانسانية كثيرا ما يكون لديهم قيم متعارضة مما يؤدى الى اختلافهم حول الوفائع ، وهو اختلاف لا يختفي عن طريق اجراءات البحث المضبوط • فليس من السهل أن نمنع ما نحبه وما نكرهه ، أمالنا ومخاوفنا من التاثير على نتائج أبحاثنا ، لقد احتاجت العلوم الطبيعية الى قرون لكى تنمى عادات وأساليب للبحث تمنع دخول عرامل شخصية غير مرتبطة بالموضوع والمشكلة اكثر تعقيدا في دراسة الشئون الانسانية والمشاكل التي تخلقا في وجه الوصول الى معرفة يعتمد عليها مازالت موجودة • ويرى ناجل أن الحل هو في اقامة تفرقة بين الأحكام الواقعية والاحكام القيمية ، وهناك خطوات يمكن القيام بها من أجل المتعرف على التحيزات القيمية Value bias فاذا حدثت نحاول بقدر الامكان ان نقلل من تأثيرها وهذا اذا لم نستطيع استبعادها نهائيا(٧٨) -

<sup>(77)</sup> Feigl Op. Cit. p. 527.

<sup>(78)</sup> Nagel . Op. Cit. p. 488.

ويؤدى ارتباط موضوع دراسة العلوم الاجتماعية بالقيمة الى تميز الظواهر الاجتماعية وتعقدها • فالظواهر الاجتماعية تعرف باعتبارها نتائج للأفعال الانسانية وكل الافعال الانسانية هي افعال تقوم على بواعث Motivated action اي أن الظواهر الاجتماعية تفسر فقط أذا نسبت الى أنواع محددة من الأفعال تكون « مفهومة » في ضوء القيمة التي تحرك من يقرر ويقوم بالفعل • وهذا الاهتمام بالقيمة - ليس القيمة التي تحرك الباحث وانما القيمة الني يفهم منها انها فعالة في توجيه الأفعال لتفسير الاحداث المدروسة - يعتبر الفارق الأساس بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية • عمن اجل تفسير حركة الجزئيات أو المتحام الذرات لن بتساءل العالم لماذا تريد الذرات أن تنقسم ، أما العالم الاجتماعي فهو لا يقوم بعمله الا أذا فسر التغيرات في تداول المال بالرجوع الى قرارات المستهلكين والمدخرين ، وفسر اندماج الشركات عن طريق الاهداف التي اقنعت المسئولين القيام بهذه الخطوة ٠٠٠ هـذه امثلة من علم الاقتصاد ولكن من السهل تقديم امثلة من علم الاجتماع أو الانثروبولوجيا الحضارية أو العلوم السياسية ٠٠٠ لنبين أن التفسير في العلوم الاجتماعية يحتاج بانتظام الى تاويل للظواهر في ضوء الدوافع المثالية للاشخاص المثاليين الذين يقومون بأفعال مثالية idealised • لابد ان ناخذ في اعتبارنا التقديرات البشرية ولابد من تفسير الظواهر الاجتماعية كنتائج للأفعال الانسانية القائمة على الدوافع (٧٩) •

ولا شك أن العلم المتطور يشجع الاختراع والتبادل والنقد الحر والمسئول الأفكار ويرحب بالتناقض في طلب المعرفة بين المحققين المستقلين حتى لمر اختلفت اتجاهاتهم الفكرية .

ويحاول العلم الاقلال تدريجيا من تأثير التحبزات عن طريق استبقاء

<sup>(79)</sup> Machlup. Op. Cit. p.. 165.

نتائج الأبحاث التى استطاعت التغلب على الفحص الناقد من جانب جمهور كبير من الدارسين مهما كانت اتجاهاتهم القيمية أو ارتباطاتهم المذهبية ومن العبث أن ندعى أن هذه العملية المنظمة لاستيعاب المبادىء المتعددة من الممكن أن تطبق بنجاح في البحث الاجتماعي كما طبقت في العلوم الطبيعية ولكن من العبث أيضا أن تنتهى الى القول بأن المعرفة السليمة للشئون الانسانية لا يمكن الوصول اليها مادام البحث الاجتماعي كثيرا ما يكون موجها توجيها قيميا Value oriented (٨٠) وعلى الرغم من أن هذه المشكلة لم تحسم بعد نهائيا في العلوم الاجتماعية الا انها لا تعوق البحث الاجتماعي و





# الفصلاالثاني

« معنى التفسير »

- أولا الآراء المختلفة في التفسير
  - ثانيا ـ شروط التفسير:
- (١) المطلب المنطقى للتفسير •
- ( ب ) المطلب المعرفي للتفسير •
- ثالثا \_ التفسير والعمليات المنهجية الأخرى:
  - (١) التفسير والوصف ٠
  - (ب) التفسير والتنبوء ٠
  - (ج) التفسير والتعميم •





## اولا \_ الآراء المختلفة في التفسير:

اختلفت آراء العلماء وفلاسفة العلم حول ما هية التفسير الا انهم الكدوا على اهميته كهدف واضح للعلوم جميعا وذلك من اجل الوصول الى مستوى ارقى من العلمية • وفى الواقع أن التفسير خاصية أساسية للعلم لأن العلم يسعى الى التنظيم وتنصيق معرفتنا بما يجرى فى العالم على أساس مهادىء مفسرة تتيح الاجابة على أسئلة تطرح الاستفهام لماذا ؟ •

وليس هناك من شك في أن تحليل التفسير of explanation هو محور اهتمام فلسفة العلم لآننا نبدأ بالبحث العلمي من اجل الوصول الى تفسير للعالم بطريقة افضل من مجرد الاعتماد على الحس الشائع وهذا صحيح سواء كان الحدث الذي نفسره اقتصاديا أو سياسيا أو كيمائيا - فكل ما نريده هو أن نعرف لماذا تكون الظواهر على ما هي عليه بدلا من أن تكون شيئا آخر وذلك مهما كان نوع الظاهرة التي نهتم بها ويترتب على ذلك اثارة للسؤال : ما هو التفسير السليم ؟ .

ان الشكل العام للتفسير يجد اسمه فى الاستجابات المعرفية الأولى للانسان فى مواجهة المثيرات المحيطة وفى استجابات يقوم بها الادراك الحسى Perception . ثم ينتقل الى الأشكال التصورية conceptual forms فى فكر الانسان . هذا التفصير العام وجد تعبيره التصورى أولا فى الاساطير والخرافات myths ثم فى النظريات الكونية والميتافيزيقية . فالميتافيزيقيا كثيرا ما قممت مشكلات للعلم ،

<sup>(1)</sup> Alan Ryan. The Philosophy of Social Sciences. Glasgow: The University press, 1970, p. 47.

الا أن التطور التجريبي للعلم أدى الى ترك هذا النوع من التفسير (٢) • ولعل من أوضح الآدلة على أن الفكر الاسطوري ظل محتفظا بمكانته فترة أطول مما ينبغي ، استمرار ذلك النوع من التعليل المسمى بالتحليل « الفائي تفسير ظواهر الفائي تفسير ظواهر المطبيعة من خلال « الغايات » التي تحققها هذه الظواهر للبشر • فنحن نتصور مثلا ، أن الشمس تطلع كل صباح لكى تدفىء أجسامنا ، وأن القمر والنجوم تظهر كل مساء لكى تنير طريقنا أو تهدى التائهين منا في الليل (٣) •

ويعتبر التفسير بشكل عام تعبيرا عن تاكيد بطريقة معقولة ، فاذا ما تحدث شخص بلغة لا نفهمها فنحن نطالبه أن يفسر تقريره ، فاذا ما عدل تقريره بطريقة تجعله اكثر الفة familiar ههذا يعنى أنه قد فسره ، ويصبح التقرير في شكله الجديد أكثر قبولا لأنه يثير لدينا استجابة محددة نصفها باننا نفهم التقرير ، وبشكل عام يقبل التفسير اذا فسرت الأحداث والتغيرات عن طريق النظر البها باعتبارها أمثلة خاصة لقانون عام ، أن القوانين العامة تفسر تجربتنا لأنها تنظمها وذلك عن طريق ارجاع الأمثلة الخاصة الى المباديء العامة ، وكلما كان المبدأ أكثر عمومية وعدد الشواهد أنتي يمكن الاشارة اليها أكبر كان التفسير أكثر قبولا ، أننا نلاحظ أن تفسيرات الحياة العامة كثيرا ما تعتمد على مبداين : أن الأفكار تكون أكثر قبولا عندما تكون أكثر الفة المسابقين يصلح أو عندما تكون أكثر عمومية ، وأي واحد من المبداين السابقين يصلح كأساس للتفسير(٤) ،

<sup>(2)</sup> John W. Yolton. Explanation in British Journal of Philosophy of Science Vol. 10 1959 - 60 p. 195.

<sup>•</sup> ٦٤ م نواد زكريا: التفكير العلمى ، مرجع سابق ، ص ٦٤ - (٣) مرجع سابق ، ص ٦٤ (٤) Norman Campbell . Op. Cit.p. 77 - 79.

وللتفسير معانى متعددة واحيانا يبدو كان هناك انفصالا بين استخدامات التفسير في العلم واستخداماته في السياقات العادية الا أن المعنى العلمى للتفسير يتصل مع معنى واحد فقط من المعانى العادية الشائعة وهو « جعل ما هو غامض مفهوما » ويكون هــذا عن طريق ربط ما يبدو خارج نطاق الأحداث بالنطاق ذاته ٠ فمثلا ، في الحياة اليومية اذا قام شخص بفعل غامض فاننا نفسره عن طريق وصف السياق بطريقة تجعل الفعل مفهوما مع اعطاء التصورات العامة عن الدوافع الانسانية • وإذا استاء شخص خلال مناقشة موضوع معين فاننا نسأله لماذا ؟ ويفسر الحدث في السياق المعتاد عندما نشير الى الموضوع الذي أثير وكان له تاثير على كرامة الرجل ١٠ ان التفسير هنا يعني وضع الغامض داخل سبر الأحداث المعتادة • ويحدث شيء مشابه بالنسبة للتفسير في السياق العلمي • الا اننا في مجال العلم نجد أن ما يوافق « السير المعتاد للأحداث » لا يوجد ببساطة في التصورات العادية وانما يقوم من خلال التفسير: اننا نقول اننا قد فسرنا حدثًا ما عندما نعطى سابقة ( اى شرط سابق ) لهذا المحدث ، وهي سابقة لها أهمية خاصة اما الأنها من النوع الذي يمكن تغييره بسهولة أو أنها من النوع الذي يتغير بكثرة مع بقاء بقية الشروط كما هي . وهناك مطالب اخرى في السياق العلمي وهو ان تكون السابقة antecedent ( الشرط السابق ) متميزة في تصورات تبين العلاقة بين النتائج التي نفسرها ومجموعات أخسري ، لأنه يحدث أن تكون السوابق ( الشروط السابقة ) موضوعة في سياق يعطى قيمة معينة لمتغيرات هامة التي لو كان لها قيم اخرى لكانت قد اعطت نتائج اخرى ، ويتضح لنا اذن ان التفسير له خاصيتين اساسيتين : انه يعطى السوابق ( الشروط السابقة ) الخاصة بالواقعة المفسرة(٥)

<sup>(</sup>۵) اطلقنا اسم واقعة مفسرة او الواقعة التي تحتاج الى تفسير على التعبير explicandum وهي تتساوى في المعنى مع التعبير explanandum

explicandum في شكل مجموعة عوامل توضح علاقة هدذه الشروط بشروط اخرى وهدذا ببين بدقة ما يحتاج الى تفسير ، والخاصية الثانية انه قادر على اقامة بناء حيث تكون الارتباطات التي نفسرها في مستوى معين هي نفسها وقائع مفسره explicanda وتحتاج الى تفسير في مستوى آخر ٠ والنتيجة أن التقدم في العلم حقق نتائج كثيرة خاصة بهيكل النظرية التفسيرية • وهذا يرجع أساسا إلى أن مجموعة الارتباطات التي تفسر على مستوى عميق تتصل بمجموعة أوسع ، وهكذا بتسع مدى النظرية العلمية كلما تقدم البحث ، فهي تضع تحت اطار واحد ظواهر مختلفة للغاية عن طريق تحقيق التجانس لما يبدو مختلفا • واذا أخذنا مثالا على ذلك فسوف نجد أن قوانين كبلر تفسر في مستوى معين بعض مظاهر حركات الكواكب ، الا أن نفس هذه القوانين تخضع للتفسير بواسطة نيوين في شكل قانون الجاذبية وبعض انواع السرعة • وهكذا نجد أن الاطرادات regularities التي أوضحها كيلر تمثل نوعا واحدا في مجموعة أوسع من الاطرادات التي تنطبق عليها أيضا قوانين نيوتن ٠ ويقال حينئذ أن نيوتن قد قام بتفسير قوانين كبلر الانه بين الارتباط بين مدى واسع من الظواهر • ونجد نفس الموقف في الاطرادات التي وضبعها قانون بويل وقانون شارلز ، فهذه القوانين تفسر على مستوى اعمق بواسطة النظرية الحركبة للغازات Kinetic theory of gases أن التفسير العِلمي أذن يربط بين الظواهر على مدى واسم الا أن من الخطأ الاعتقاد أن هذا الربط يشبه خضوع تعميم ما تحت تعميم اعم (٦) .

ويقال عن شيء أنه « فسر » أو « فهم » عندما نكون قد حولنا

<sup>(6)</sup> Charles Taylor. The explanation of purposive behaviour in T. Borger & Cioffi (eds.) Explanation in the Behavioural Sciences. Cambridge: the University Press 1970. p. 49 - 79, p. 49 - 51

الموقف الى عناصر وارتباطات مالوفة الى حد اننا نقبلها كثىء مسلم به وفهم موقف ما يعنى من الناحية الاجرائية اكتشاف عناصر مالوفة وارتباطات بينها ، ويحدث كنتيجة للألفة مع القواعد التى تحكم ( تصف وتفسر ) انحلب الآحداث في العالم الطبيعي مما يمكن الاتسان من التلئم مع تلك الاحداث ، وفي حالة تغيب القواعد التى يمكن الاعتماد عليها تحدث محاولات التجربة والخطأ في محاولة التوافق الاجتماعي ، وتعتبر الاحداث الاجتماعية مثل الحروب والثورات احداثا طبيعية بنفس المعنى الذي ينسب الى الاحداث الفيزيائية(٧) ،

واذا كان التفسير يعنى الرجوع الى المألوف فلابد ان نلاحظ ان الألفة " تعبير نسبى فما يعتبر مألوفا بالنسبة لرجل العلم لا يعتبر مألوفا بالنسبة لرجل الشارع ، ان العالم يسعى دائما الى تطوير نظرية ذات شكل عام ، نظرية تتيح له التنبوء بالاضافة الى التفسير ، ومادام هدف العلم هو التنبوء فلن ترضيه الا المشروط الكافية والضرورية معا وذلك على خلاف ما يحدث فى الحياة اليومية التى نكتفى فيها بالشروط الكافية ، ولذا ينظر العالم الى التفسيرات الصالحة فى الحياة اليومية باعتبارها فروضا تحتاج الى فحص نقدى اثناء البحث عن شروط تكون ضرورية وكافية (٨) ،

وهناك آراء آخرى ترفض اعتبار « الآلفة » اساس التفسير وترى

<sup>(7)</sup> G. A. Lundberg: The Postulates of science & Their implicacations for Sociology. in Natanson (ed.) Philosophy of Social Science. pp. 33 - 72. p. 39.

<sup>(8)</sup> J. Passmore. Explanation in everyday life, in Science and in history: in « History & Theory » Vol. 11 No 2 1962 pp. 105 - 123, p. 107.

ان التفسير اساسا يهدف الى تعقيل الوقائع اى جعلها مدركة من جانب عقل يسعى الى الفهم وعندما نفسر واقعة فاننا نصنفها فى سياق وقائع اخرى بطريقة تلقى الضوء عليها والتفسير النظرى لواقعة هو بيان لها يتعامل من جهة مع المظاهر المختلفة لماهيتها ومن جهة اخرى يجيب على السؤال لماذا وهو سؤال خاص بالظروف المتعلقة بوجودها مما يجعمل هذا الوجود معقمولا والنفهم او الفهم ما يجعمل هذا الوجود معقمولا والنفهم او الفهم التفسير وليس الآلفة وليس الآلفة (٩) والتفسيرات هى تقريرات تقدم لارضاء رغبتنا فى فهم العالم من حولنا والنفسيرات فى فهم العالم من حولنا والنفسيرات فى فهم العالم من حولنا والتفسير وليس الآلفة والعالم من حولنا والتفسيرات فى فهم العالم من حولنا والتفسير وليس الآلفة والعالم من حولنا والتفسيرات فى فهم العالم من حولنا والتفسيرات وربيس الآلفة والعلم من حولنا والتفسيرات فى فهم العالم من حولنا والتفسيرات وربي والتفسير وليس الآلفة والعالم من حولنا والتفسيرات والتفسيرات والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والعالم من حولنا والتفسير وليس الآلفة والعالم من حولنا والتفسير وليس الآلوجود والعالم والعالم من حولنا والعلم والعالم والعالم والعالم والعالم والعرب والعرب

ان التفسيرات لا تخضع للحكم الثابت الذى يدعى انها صالحة فقط فى حالة رد غير المالوف الى المالوف لآننا عندما نفسر البهتان الناتج عن تأثير الشمس على الآشياء الملونة بالرجوع الى افتراضات فيزيقية وكيميائية عن مكونات الضوء ومكونات الآشياء الملونة فان التفسير لا يستبعد بحجة انه غير صالح حتى اذا كان المالوف مصاغا فى عبارات تبدو لاغلب الناس غير مالوفة ، ان هناك نقطتين لابد أن يسجلا :

 ١ - فى حالة عدم قيام التفسير برد غير مالوف الى المالوف فانه يظل تفسيرا مقبولا مادامت المقدمات قائمة على اساس متين من الأدلة التى كفت عن كونها غير مالوفة فى مكان ما من المجتمع العلمى .

۲ ـ وحتى فى حالة احتواء المقدمات على افكار غير مالوفة فهذه الأفكار تشير الى تشابه مع افكار عامة استخدمت من قبل ومتصلة بموضوعات مألوفة لنا ، وتساعد المقارنات analogies على تشبيه المجديد بالقديم وعلى تفادى ان تصبح المقدمات المفسرة غير مالوفة (١٠) ،

<sup>(9)</sup> N. Rescher. Scientific Explanation. New York: The Free Press 1970, p. 1 - 2.

<sup>(10)</sup> E. Nagel. Structure of Science p. 46.

ويرفض هوسبرز النظر الى التفسير باعتباره يرد الحدث الى احد الامثلة في سلسلة من الاحداث المعروفة لنا من قبل كان يفسر سلوك الشخص بارجاعه الى دوافع ورغبات مثل التى تحدث لنا وبالتالى تكون مالوفة لنا على عكس بردجمان Bridgman الذى اكد على كون التفسيرات كلها من هذا النوع وقال في هذا الصدد « انى اعتقد ان الفحص سوف يبين لنا ان جوهر التفسير يكمن في رد الموقف الى عناصر تكون مالوفة لنا ونقبلها كثىء مفروغ منه بحيث ترغى فضولنا »(١١) ٠

ويبنى هوسبرز رفضه لرأى بردجمان على أساس:

اولا: اننا من الممكن ان نطلب التفسير لآشياء مالوفة لنا كما نطلبه الأشياء مجهولة لنا ، فقد نسال لماذا تسقط الأحجار ، كما نسال لماذا ترتفع الطائرات ؟

ثانیا: قد لا یکون التفسیر مألوفا علی الاطلاق ، بل قد یکون اقل الفة من الظاهرة التی تحتاج الی تفسیر ، واذا کان التفسیر غیر مألوف فقد نمیل الی القول انه لابد من ان یکون کذلك مادام صادقا ، ولکن کونه مألوفا لیس له ای علاقة بصدقه validity کتفسیر ، ان کونه مألوفا موضوع ذاتی \_ فما هو مألوف لشخص ما قد لا یکون مألوفا بالنسبة لی \_ ولکن التفسیر اذا کان صادقا فهو صادق بالنسبة لکلینا ، ان ما یبدو سلیما فی الرای الذی یقول برد الثیء الی المالوف هو ان القانون الذی بفسر قد یکون مألوفا ، ولکن کون الظاهرة تخضع لقانون

<sup>(11)</sup> P. W. Bridgman. The Logic of Modern Physics, p. 37 Quotedin J. Hospers: What is explanation. in Essays in Conceeptual analysis. by F Flew (ed) London: Macmillan and C. Ltd. 1960 pp 94 - 119, p. 96.

وكون السلوك يشبه القانون العلائلة ومن الممكن التنبوم به ، كل هذا قد يجعل الظاهرة اقل غموضا واكثر الغة والآن اذا سالنا ما هو التفسير فان الاجابة بسيطة : ان تفسير حدث هو ببساطة وضعه تحت قانون ، وتفسير قانون هو وضعه تحت قانون آخر ولا يهم اذا كان القانون يعبر عن الآهداف purposes أم لا ، ولا يهم اذا كان مالوفا أم لا ، فان ما يهم هو كون التفسير صادقا وان أن القانون يجب أن يكون صادقا ، وهذا يتضح من استخدام كلمة «قانون » التى تشير الى وجود اطراد فى الطبيعة Uniformity of nature واذا كان هذا الاطراد مجرد خيال أو يتضمن استثناءات فنحن لا نسميه قانونا (١٢) والاطراد مجرد خيال أو يتضمن استثناءات فنحن لا نسميه قانونا (١٢) والاطراد مجرد خيال أو يتضمن استثناءات فنحن لا نسميه قانونا (١٢)

ويتعرض قاموس الفلسفة لمعنى التفسير فيبين انه من الناحية العلمية هو « منهج لبيان أن الظاهرة أو مجموعة الظواهر تخضع لقانون بواسطة علاقات سببية أو ارتباطات وضعية » أو باختصار « هو تحليل منهجى للظاهرة من أجل ذكر سببها ، أن عملية التفسير توحى بالآداء الحقيقى أو الوجود الملموس للنتيجة في السابقة ( الشروط السابق ) بحيث تعتبر الظاهرة مشتقة ومتطورة ومنفصلة عن سوابقها ( شروطها السابقة ) ، أن عملية التفسير ذاتها ثم قيمة هذا التفسير تتضمن موضوعا هاما هو العلاقة بين السبب والقانون ، فبينما يرى بركلى أنه يمكن التوحيد بينهما يطالب كونت بالتمييز بين السبب والقانون ، والنظريات الحديثة تتدرج من مثالبة متطرفة الى وضعية منطقية ، ويبدو هذان الطرفان غير كافيين : الأول : بادخاله أشياء كثيرة في العلم ، والثاني : لاهتمامه بجزء محدود من العلم وهو المعرفة بالقوانين العلمية ، وقد اقترح راسل اتجاها متوسطا واضعا في اعتباره نقد هيوم للسببية وقد اقترح راسل اتجاها متوسطا واضعا في اعتباره نقد هيوم للسببية بغنبا اللي جنب مع اسباب ميل لقبولها ، ويتلخص هذا الاتجاه في :

<sup>(12)</sup> Hospers. What is explanation p. 97 - 98.

- ( 1 ) أن الأحداث sequence المنتظمة توحى بالعلاقات السببية .
- ( ب ) ان العسلاقات السببية هي مجموعة واحدة من التعميمات العلمية وهذا يمثل اتجاها واحدا للأحداث في الزمان •
- (ج) ان العلاقات السببية كما هي بجب الا تستخدم في المراحل المتقدمة للتعميمات العلمية وذلك مع توخى العلاقات الوظيفية في كل الحالات .

وعلى الرغم من اهمية هذه الوجهة من النظر في مجال المنهج الا انها لا تكفى لتغطية كل المسكلة(١٣) ·

والتفسير بهذا المعنى هو خطوة في انجاه التعميم اي بناء النظرية ، انه العملية التي تربط الواقعة بآثارها المنطقية وبنتائجها او هو عملية الدخال تقرير الواقعة داخل نسق سليم من التقريرات التي تمتد ابعد من مجرد الواقعة المعطاة ، او هو بناء لجسم مترابط منطقيا من التقريرات التي تضم تقرير الواقعة المحتاجه الي تفسير جنبا الي جنب مع التقريرات الأخرى ، وبصورة اكثر عمومية التفسير هو البحث عن تعميمات ترتبط متغيراتها وظيفيا بطريقة تجعل قيمة اي متغير تحسب بواسطة قيمة المتغيرات الاخسرى ، وذلك سسواء كانت العلاقات السببية ملحوظة الو متداخلة في عناصر التعميمات (١٤) ،

ويعتبر التفسير احد الدعامات التى بقوم عليها التمبيز بين الحسر الشائع common sense وبين المعرفة العملية • فاذا ما حاول الحس

<sup>(13)</sup> Thomas Greenwood. Explanation . in D. D. Runes (ed.)
Dictionary of Philosophy. New York Philosophical Library. 1972
pp. 104 - 105, p. 104 .

<sup>(14)</sup> Ibid p. 105.

الشائع اعطاء تفسيرات للوقائع فان تلك التفسيرات غالبا ما تكون خالية من اى اختبارات نقدية لمدى اتصالها بالوقائع ، أن الرغبة في التفسير ، تلك الرغبة المنظمة والمحكومة بالدليل الوقائعي هي المولد للعلم ، أن تنظيم وترتيب المعرفة على أسس من المبادىء التفسيرية هو الهدف المميز للعلوم • وبالتحديد العلوم تهدف الى الكشف ثم الى التعبير في عيارات عامة عن الظروف التي تحدث في ظلها الأحداث • ويمثل ذكر هذه الظروف تفسيرات الأحداث المتماثلة • ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تمييز او عزل بعض الخصائص في موضوع الدراسة المدروس ثم تحقيد في نمداذج متكررة للعددلقات المتبادلدة repeatable patterns of dependence يحدث نيها مواجهة بين العصائص وبعضها ، ويترتب على ذلك في حالة البحث الناجح أن نجد القضايا التى كانت تبدو منعزلة تظهر مرتبطة ببعضها البعض بطريقة محددة System of explanations بفضل وجودها في نسق من التفسيرات وفي بعض الحالات يمكننا الوصول بالبحث الى افاق بعيدة ، فمن المكن كشف نماذج من العلاقات تنتشر في عدد كبير من الوقائع حتى انه يمكن بمساعدة عدد ضئيل من المبادىء التفسيرية بيان أن عدد لا نهائيا من القضايا الخاصة بتلك الوقائع تكون كلا متكاملا من المعرفة ، وقد باخدة هذا الشكل أحيانا شكل المنهج الاستنباطي كما هو الحال في الهندسة البرهانية وفي علم الميكانيكا ٠ ولا تملك كل العلوم الموجودة نظاما سليما للتفسير كما هو الحال بالنسبة لعلم الميكانيكا • فعلى الرغم من أن فكرة التنظيم المنطقي السليم في كثير من العلوم .. سواء في البحث الاجتماعي او في كثير من العلوم الطبيعية \_ تستمر في لعب دورها كمثل اعلى ideal ( حتى بالنسبة لفروع البحث التي لا تستطيع دائماً تحقيق هـذا المثل الأعلى ، مثل البحث التاريخي ) فان هدف الوصول الي تفسيرات للوقائع دائما موجود • ان التفسير اي اقامة علاقات تيادل بين قضابا غير مرتبطة ظاهريا والعرض المنهجى للصلات بين موضوعات مختلفة ظاهريا ، كل هذا يعتبر علامات مميزة للبحث العلمي .

ان المعرفة العلمية تملك طابعا منهجيا systematic غير موجود

فى الحس الشائع ونتيجة لذلك يحدث التمايز بين النوعين من المعرفة والله المحس الشائع قد يعبر عن معرفة سليمة الا أن الحدود التى ينبغى عليه أن يتوقف عندها غير وأضحة ولذلك تقدم العلوم تحسينات وتطورات للتصورات العامة عن طريق عرض للصلات المنهجية للقضايا التي تهتم بموضوعات المعرفة العامة وان كون الحس الشائع يهتم اهتماما ضئيلا بالتفسير المنهجي للوقائع التي يسجلها يترتب عليه قلة اهتمام بمدى التطبيق الصحيح للمعتقدات الخاصة به (١٥)

ان ای ای قاموس سوف یوضح لنا ان السؤال « لماذا ؟ » یستخدم بدون تمییز لتوضیح مجموعة اشیاء قد یکون سبب وضع من الاوضاع او سیب حدث ما او دوافع شخص او الهدف من فعله ، ان هده الاسئلة تطالب بسرد ما حدث فی الماضی او قد تعبر عن حیرة بسبب وضع من الاوضاع یکون مختلفا عن المعتاد ، وفی الواقع اننا احیانا نفشل فی التمییز بین البحوث العلمیة وبین الاسئلة التاریخیة وذلك بسبب عدم التمییز فی استخدام السؤال « لماذا ؟ » ، ولكن من المهم ان ندرك ان اهتمامنا بأصل الشیء origin لیس مجرد اهتمام تاریخی ، فقد تتضمن الرغبة فی الوصول الی تفسیر سیبی اهتمام او علمی ، فقد تتضمن الرغبة فی الوصول الی تفسیر سیبی المقاصیل الخاصة بالموضوع ای ان السائل قد یکون مهتما بشیئین : التفاصیل الخاصة بالموضوع بالاضافة الی بعض التعمیمات التی تربط بعض التفاصیل بتفاصیل اخری ۱۲ اخری ۱۲ اخری ۱۲ اخری ۱۲ اخت

وفى الواقع اننا نحكم على نجاح اى علم بمدى قدرته على التفسير ، والنظرية الخاصة بظاهرة ما ليست الا تفسيرا لتلك الظاهرة ، فلا يصح اطلاق لفظ « نظرية » على اى شىء خارج نطاق التفسير ، ويكون التفسير اجابة على السؤال التالى : « لماذا تحت ظروف معينة تحدث ظاهرة

<sup>(15)</sup> Nagel, Op. Cit. p. 4 - 5.

<sup>(16)</sup> Brown Op. Cit. p. 11 - 12.

معينة » ٠٠ وبذلك يكون تفسير كشف ما سواء كان تعميما أم قضية متصلة هو عبارة عن العملية التى ما باعتبارها نتبجة منطقية أو استنباطا متبع قضية عامة أو أكثر تحت ظروف معينة (١٧) ٠

واذا كان من الصعب التحكم في متغيرات عن البشر بمبب كونه أكثر تعقيدا من التحكم في متغيرات عن الأشياء فهذا لا يعنى أن التفسير مفتقد في العلوم الاجتماعية ٠ ان الحاجة الى قضايا والى تفسير موجود في العلوم جميعا وذلك على الرغم من أن مضمون القضايا والتفسير في العلوم الاجتماعية مختلف عنه في العلوم الآخرى • فلابد للعلوم الاجتماعية فيما يرى البعض أن تصبح أكثر تشبها بالعلوم الأخرى وذلك عن طريق اخذ مستويات العلوم الطبيعية في التفسير • واذا كان علم الاقتصاد أكثر العلوم الاجتماعية تقدما بسبب توصله الى نظريات على المستويين الجزئي والعام micro & macro levels · فانه لا يزال يعاني من عمومية النظريات ( مثلا قانون العرض والطلب ليس عاما فالطلب على الروائح العطرية لا يخضع لهذا القانون ) • أما التاريخ فيعتبر القطب أمفادل لأنه يملك رصيدا كبيرا من النتائج التجريبية عموميتها منخفضة • هو يدعى التفسير ولكنه بتظاهر ـ أو هـذا موقف أغلب المؤرخين ـ بانه لا يملك نظريات لأن النظريات لابد أن تتضمن قضايا عامة ، وقد استنتج المؤرخون أن التاريخ خال من النظريات عندما وجدوا أنه ليس هناك قضايا عامة في موضوع دراستهم • ولكنهم اغفلوا موضوعا هاما وهو أن التاريخ يحوى قضايا عامة الا أنه لا يذكرها - واذا كان التاريخ يضم تفسيرات كثيرة وليس نظريات فان علم الاجتماع والانثروبولوجيا يظهران باعتبارهما يتضمنان نظريات كثيرة وليس تفسيرات ١ الا ان فحص النظريات عن قرب يبين انها تفشل كتفسيرات ، فقد تتكون

(17) Homans Op. Cit. p. 22 - 23.

النظريات من تعريفات غير اجرائية ( د) وقد تظهر علاقات بين الخصائص المعروفة في النظريات فتحولها الى تقريرات موجهة oriented وفي الحالتين تفشل في أن تصبح أنظمة استنباطية .

ان علم الاجتماع والانثروبولوجيا يملكان تعميمات شديدة العمومية تسمى تعميمات حضارية cultural universals مثل أن المجتمعات كلها متدرجة ٠٠٠ ولكن لكى تصبح صالحة فى نظرية لابد للقضية ان تكون عامة ولا بد أيضا أن تكون لها قوة تنسيرية وهى لا تملكها(١٨) ٠٠ وتبقى المشكلة الرئيسية فى العلوم الاجتماعية تلك التى وضعها هويز كيف يستطيع سلوك الافراد خلق خصائص الجماعات ؟ أى أن القضية الرئيسية ليست تحليلا وأنما تركيب ، ليس اكتشاف المبادىء الاساسية لانها معروفة ولكن بيان كيف تختلط المبادىء العامة \_ كيف تبدو فى سلوك كثير من الافراد والجماعات \_ على مدى الزمان لتعطى اكثر الظواهر الاجتماعية ثباتا وتحافظ عليها وتغيرها(١٩) .

وفى الواقع ان الموقف من التفسير فى العلوم الاجتماعية لا يوجد حوله اتفاق بشكل عام لانه متصل بالموقف نحو العلوم الاجتماعية عموما ومقدار نجاحها او فشلها فى التوصل الى معرفة بالقوانين

<sup>(</sup>ع) التعريف الاجرائى يرتبط بالقباس ويقوم على تحسديد المفاهيم المستخدمة بواسطة اجراءات ، اى دلائل تجريبية أو عددية تمثل الظواهر الاجتماعية ، وتساعد هذه الاجراءات على توضيح المعنى العلمى للمفهوم ، وكمثال على ذلك تعريف الذكاء بواسطة اختبارات الذكاء ، ومن هنا بتضح لنا أن التعريفات غير الاجرائية تفتقر الى الدقة العلمية ،

<sup>(18)</sup> G. Homans. The nature of Social Science New York, Harcourt Brace & World 1967, p. 28 - 31.

<sup>(19)</sup> Homans. Ibid. p. 105.

والنظريات على غرار الموجود في العلوم الطبيعية ويظهر بالتالى الاتجاهين التقليديين: ان السلوك الانساني لا يمكن تقديمه في ضروء قوانين ولابد للتفسير ان يأخذ شكلا آخر أو أن العلوم الاجتماعية توازى العلوم الطبيعية في مناهجها التفسيرية ومهما كان شكل الخلاف فان التفسير يعتبر ضرورة سواء اخذ الشكل الموجود في العلوم الطبيعية أو رسم لنفسه طريقا آخر و

ومما لا شك فيه انه قد اصبح هناك مجموعة من العلوم الانسانية تقل فيها بالتدريج مساحة الأرض المتروكة للتفسيرات الحرة التى يدور حولها الخلاف بين المدارس العلمية والمذاهب المتعددة ، واخذ بتسبع بالتالى مجال الحقائق العلمية التى تتسم بقدر معقول من اليقين ، والتى تتخلص من الخلافات بين وجهات النظر المتباينة ، كما أخذ يظهر بالتدريج حد ادنى ذو طابع علمى لا مجال للخلاف عليه ، وهذا الحد الأدنى قابل للاتساع باطراد بحيث يكون فى النهاية قاعدة عريضة لهسذه العلوم(٢٠) ،

### ثانيا: شروط التفسير:

ان هناك مجموعة من المبادىء العامة تعتبر ضرورية ولازمنة للوصول الى تفسير علمى سليم ولا تزال هذه المبادىء محل خلاف حول مدى صلاحيتها للتطبيق في مجال العلوم الاجتماعية فالتفسير قد استقر من حيث الشكل في اغلب العلوم الطبيعية بينما الخلاف لازال دائرا في مجال مجموعة العلوم الاجتماعية حول شكل التفسير ، وهل من الضرورى ان يحاكى ما هو موجود في العلوم الطبيعية ام يتخذ نماذج خاصة به ولملا كانت المشكلة لم تحسم سواء بين العلماء

والتكنولوجيا ، الطليعة ، السنة العاشرة ، ابريل ١٩٧٤ ، ص ١٨٩

الاجتماعيين او بين فلاسفة العلم والمنهجيين فان دورنا هو عرض الآراء المختلفة مما سوف يساعدنا على التعرف على مدى التقدم الذي تحقق في هذا الاتجاه •

وسوف نخصص هذا الجزء للحديث عن الشروط التى تصلح ـ فى راى البعض ـ لاقامة تفسير سليم سواء فى العلم الطبيعية او فى العلوم الاجتماعية وقبل الدخول فى تفاصيل هذا العرض يهمنا أن نطلع على بعض الآراء التى تقول بصلاحية المبادىء العامة للتطبيق على مجموعتى العلوم الطبيعية والاجتماعية على السواء .

لقد وضع همبل وأوبنهايم مجموعة شروط للتفسير السليم تنطبق على العلوم الطبيعية كما تنطبق خارج ذلك المجال ففي رايهما أن كثيرا من الملوك الحيراني والبشري الذي يحدث في المعمل يفسر في علم النفس بالرجوع الى قوانين أو نظريات عامة للتعلم أو التشريط conditioning واذا كان التكرار لا يحدث بننس الدقة والتعميم الموجود في علم الكيمياء أو الفيزياء الا أن الطابع العام لتلك التفسيرات يتمشى مع خصائص التفسير العلمى • ويناقش الفيلسوفان الآراء التي ترفض وجود نموذج التفسير السببى في العلوم الاجتماعية مبينين أنها تقوم على مبررات غير سليمة • فالمبرر الأول على رفض نموذج التفسير السببي يستند الى القول بان الاحداث التي تتضمن انشطة البشر جماعات ام منفردين لها طابع فريد وغير متكرر ٠ وهذا يجعلها \_ الاحداث \_ لا تخضع للتفسير السببي على اساس أن التفسير يفترض التكرار في الظاهرة المعينة ، الا أن هـذا المبرر الذي يرفض حتى تطبيق المناهج العلمية في العلوم الاجتماعية وعلم النفس ينطوي على عدم فهم الطابع المنطقي للتنسير السببي ، أن كل حدث سواء في العلم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية فريد اى انه في خصائصه الدقيقة لا يتكرر ٠ ومن الممكن أن تفسر الحوادث الفردية بواسطة القوانين العامة ذات الطابع

السببى • فالقانون السببى يؤكد على أن أى حادث ذى طابع معين يكون مصاحبا لحادث آخر له أيضًا خصائص محددة • وكل ما نحتاجه لاختبار وتطبيق هذه القوانين هو تكرار الاحداث ذات المخصائص السابقة أى تكرار الخصائص وليس شواهدها الفردية •

ويستند المبرر الثانى الرافض للنموذج السببى على القول باستحالة القامة تعميمات علمية اى مبادىء مفسرة للسلوك الانسانى على اساس ان استجابات الفرد في ظروف ما لا تعتمد على الظرف نفسه فقط وانما على التاريخ السابق للفرد ، غير ان هذا القول ليس له معنى فلا يوجد ما يمنع التعميمات في ان تضع في اعتبارها ارتباط السلوك بالتاريخ السابق للفرد (٢١) ،

واذا قيل كمبرر ثالث أن تفسير ظواهر السلوك السببى يتطلب الرجوع الى بواعث وبالتالى يحتاج الى تحليل غائى teleological وليس سببى فان هذا لا بجافى الحقيقة كلية فكثير من التفسيرات الخاصة بالأفعال الانسانية نيها اشارة الى اهداف وبواعث ولكن هذا لا يجعلها مختلفة عن التفسيرات السببية فى الكيمياء والطبيعة - هناك فارق واحد فقط هو أن المستقبل يبدو كأنه يؤثر فى السلوك القائم على الباعث بطريقة غير موجودة فى العلوم الطبيعية - الا أنه من الواضح فى حالة وجود باعث يوجه السلوك الى هدف معين أن هذا لا يعنى أن الحدث المستقبل الذى لم يتحقق هو الذى يحدد السلوك الحالى لأن من المحتمل المتحمل الذى لم يتحقق هو الذى يحدد السلوك الحالى لأن من المحتمل الا يتحقق الهدف على الاطلاق - ونستطيع أن نعبر عن ذلك بطريقة

<sup>(21)</sup> C. G. Hampel & p. Oppenheim: The logic of Explanation in H. Feigl & M. Brodeck (eds.) Readings in the Philosophy of Soience. New York: Appleton - Century - Corfts Inc. 1953 p. 325 - 326.

اخرى فنقول ان كل من ( ا ) وهى رغبة الانسان الموجودة قبسل الفعل ـ فى الوصول الى المهدف المعين و (ب) وهى اعتقاده ـ الموجود أيضا قبل الفعل ـ يحددان الفعل ذاته ، ان الدوافع والمعتقدات المحددة قبل الفعل تصنف باعتبارها شروطا سابقة للتفسير الفائم على الباعث ولا يوجد فارق منهجى بين التفسير الفائم على الباعث والتفسير السببى فى هذا الصدد ، وكون الدوافع غير خاضعة للملاحظة لا يعنى اختلافا اساسيا بين نوعى التفسير لأن كثيرا ما تكون العوامل المحددة فى التفسير الطبيعى غير خاضعة للملاحظة ، ان الخطر المحتمل وقوعه فى التفسير القائم على الباعث هو أن المنهج قد يقوم ببناء تصورات فى التفسير القائم على الباعث هو أن المنهج قد يقوم ببناء تصورات المناك قدرة تنبؤية فيفسر الفعل عن طريق نسبه الى بواعث يتصور تأثيرها بعد ان وقع الفعل فعلا ، وهذا الاجراء يحتاج لكى يكون صالحا الى الخطوات التالية :

١ \_ ان ثقبل الافتراضات القائمة على البواعث الاختبار •

۲ – وان تتوافر القوانين العامة الملائمة لتعطى قوة تفسيرية للبواعث المفترضة و واحيانا يعتبر تفسير الافعال عن طريق ردها الى البواعث نوعا خاصا من التفسير الغانى و الا أننا رأينا أنه أذا صيغ التفسير القائم على الباعث بطريقة سليمة فأنه سوف يتفق مع شروط التفسير السببى ويكون التعبير « غائى » غير مناسب أذا قصد به الطابع غير السببى للتفسير أو تحديد الحاضر بواسطة المستقبل و ومن المكن عندئذ أن ننظر إلى تعبير « غائى » باعتباره يشير الى تفسيرات المكن عندئذ أن ننظر الى تعبير « غائى » باعتباره يشير الى تفسيرات سببية بعض شروطها السابقة عبارة عن بواعث الفاعل agent

ويرى ريكر ان التفسيرات العلمية لها بداية في اطراد الطبيعة ــ

(22) Ibid. p. 327 - 328.

ويعنى بها الطبيعة كلها متضمنة الانسان وافعاله · فالعلم يسعى الى تفسير كل من الاحداث الطبيعية الواقعية المحددة · والقوانين المجردة abstract التى تتعامل معها اثناء تفسيرها للاحداث المعينة · ان النموذج الاساسى هو نموذج واحد \_ فى رايه \_ ان الاحداث تفسر عن طريق اخضاعها تحت تعميمات أو قوانين ، وهذه القوانين تفسر عن طريق اخضاعها تحت قوانين أخرى أكثر اتساعا · فالتفسير العلمى يعتبر علميا عن طريق:

١ ــ موضوعه : وهو يركز على شيئين : ما يحدث في الطبيعية
 ( الاحداث الواقعية المحددة ) ، ثم الملامح العامة للاحداث الطبيعية
 ( القوانين التي تحكمها ) .

٢ ـ منهجه : وهو عبارة عن اخضاع الوقائع التي تحتاج الي تفسير
 تحت قوانين سبق اختبارها وتاكيدها .

ان تفسير واقعة علميا ليس الا تقييم للأسباب التى تبين لماذا وجدت هذه الواقعة بالذات دون غيرها من الوقائع البديلة وهذا يحتاج الى الذهاب ابعد من مجرد اثبات وجود الواقعة الى بيان انها ضروربة ولا يمكن تفادى زفوعها ، أو انها على الأقل محتملة « ومنظر حدوثها » ولكن من أين تحصل التفسيرات على هذا المظهر الضرورى واعلى الأقل المحتمل والاجابة هو من مصدر واحد هو استخدام القوانين وضع المنا أن التفسير العلمى ينشا من الخضوع لقوانين أى عن طريق وضع الشيء المحتاج الى تفسير باعتباره حالة خاصة في اطار من التعميمات تذكر كيف تعمل الأشياء في نطاق معين من الظواهر (٣٣) ،

ان تراعى للوصول الى التفسير السليم • ويعتبر المطلب المنطقى المد الشروط الهامة التي في ضوئها يكون للتفسير الشكل المعين الذي يقدم به في العلوم • ولما كان الشكل الاستنباطي احد الأشكال البارزة التي يقدم بها التفسير خاصة في العلوم الطبيعية فقد دار حوله النقاش • هل يجب أن يكون لكل تفسير الشكل الاستنباطي ؟ أي هل هو ضرورة sine que non لكل التفسيرات ، وهل يفشل النفسير اذا فشلنا في استنباط الحدث الذي نفسره من التفسير ذاته ؟ هناك حلين : الموقف الأول ان نفول انه من المكن التخلص من النموذج كلية ، من المكن ان نقول انه كثيرا ما تستنبط الجملة المحتاجة الى تفسير من التفسير ذاته ولكن لا يمثل هذا أسأسا للتفسير • وقد نضيف أن الاستنباط طريقة لتبرير تفسير نكون قد قدمناه ، الا أن أعطاء تفسير سليم لا يعتمد على ذلك • والحل الثاني ان نصر على ان التفسير الكامل يتضمن الاستنباط ، الا أن ما نقدمه في العادة أقل من تفسير كامل ، ففي الواقع ان الطريقة الوحيدة للتاكد من التفسير ، لا تكون الا باستنباط الظاهرة من مقدمات نعلم مقدما انها صادفة • ويتكرر نفس السؤال بالنسبة للقانون هل الاستنباط ضرورة ، لا شك أنه في حالات دقيقة يحدث هذا : مثال قوانين حركة الاجرام لكبلر ، فمن المكن استنباطها من قوانين نيوتن للحركة مع قانون الجاذبية ، والاخير يفسر السابق ، ولكن هل هذا مطلب ضرورى لكل تفسير للقوانين ؟ البعض قد يقول نعم ، ويعتبر أى قصور في هذا الاتجاه ليس بتفسير ، وآخرون يرون أنه غير ضرورى ، وان الحالة الاستنباطية هي حاله متالية ولكن التفسير لا يحتاجها : فمثلا يمكن تفسير القانون في ضوء نظرية عامة جدا لا يستنبط القانون مباشرة منها ولكن تعتبر النظرية تفسير لهذا القانون - وقد يرد الشخص المقتنع بالاستنباط ان من غير المعروف اذا كانت هذه النظرية تعتبو تفسيرا الا بعد الاختبار اي بعد ان يحدث الاستنباط (٢٤) .

(24) Hospers, p. 105 - 106.

ويرى كل من هميل واوينهايم أن الاستنباط هو الشكل الاسساسى المتفسير العلمى • فالتفسير مكون من جزئين رئيسيين :

الأول : هو عبارة عن تقرير اوجملة تصف الظاهرة التى شحتاج الى تفسير وتسمى واقعة مفسرة او واقعة محتاجة الى تفسير explanandum

الثانى: هو مجموعة الجمل المقدمة للتعبير عن الظاهرة وتسمى تقرير تفسيرى أو مقدمات مفسرة explanans (\*)

ويقع التقرير التفسيرى فى فئتين فرعيتين : واحدة تحوى الجمل التى تذكر شروط سابقة محددة ، والآخرى مجموعة جمل تمثل قوانين عامة ، ولابد لكى يكون التفسير سليما ان تتوافر مجموعة شروط منطقية :

ا ـ ان تكون القضية الأولى او الواقعة المحتاجة الى تفسير explanandum نتيجة منطقية اى من الممكن ان تستنبط منطقيا من المعلومات المتضمنة في التقرير التفسيري explanans وخلاف هذا الوضع لا يمثل أساسا صالحا للتفسير .

٢ ـ لابد أن تحتوى المقدمات المفسرة explanans على قدوانين عامة وتعتبر ضرورية لاستخلاص الواقعة explanandum

٣ - لابد أن تكون للمقدمات المفسرة explanans محتوى تجريبى
 أى أن تكون قابلة للاختبار عن طريق التجربة والملاحظة .

<sup>(</sup>ﷺ) اطلقنا اسم « واقعة مفسرة » او واقعة محتاجة الى تفسير « على التعبير explanandum واسم « تقرير تفسيرى » او « مقدمات مفسرة » على التعبير explanans

٤ - لابد أن تكون المجمل المكونة للمقدمات المفسرة explanans
 صادقة true وهذا شرط أو مطلب تجريبى اكثر منه منطقى (٢٥) -

ويضيف يولتون مطلبين للتفسير العلمى السليم وهما :

self - consistent الفسرة متسقة مع ذاتها المقدمات المفسرة متسقة مع ذاتها

۲ ــ ان تبسط ما سوف نقبله ای تقلل من عدد القوانین غیر المستنبطة
 undeduced Laws

شه ، ش۴ ، س۳ شروط اولية او مقدمات مفسرة تقريرات عن شروط سابقة وانين عامة الله الله الله مفسرة واقعــة مفسرة المتناط وصف للظاهرة التجريبية المحتاجـة الى الله تفســير تفسير تفسير واحيانــا تسمى واحيانــا تسمى واحيانــا تسمى وبحوانوسات

ويضف هوسبر مطلبا جديدا هو ضرورة أن يشمل التفسير ظواهر الخرى غير التى وضع لتفسيرها أى أنه يجب أن يفسر أحداثا أحدى (سواء ماضية أو حاضرة أو مستقبلة ) ولكن يجب أن يخضع للملاحظات التجريبية ، أى أن يقبل الاختبار ، وبدون هذا الشرط لا نستطيع اعتباره تفسيرا في أى علم من العلوم ، وفي الواقع أن هذا الشرط متضمن في

<sup>(25)</sup> Hempel & Oppenheim, op. cit p. 321.

<sup>(29)</sup> John W. Yolton Explanation Op. Cit. p. 197.

المطلب الذي يقول ان التفسير يجب ان يحدث في ضوء قانون أو قوانين و فالقانون قضية عامة عن كل الأحداث في مجموعتما ، واذا كان صالحا النسبة لـ ( ا ) وهو احد اعضاء الطائفة (حدث حاضر ) فهو صالح ايضا بالنسبة لـ ( ب ، ج ، د ) ، ( احداث مستقبلة ) ، وطبيعة القانون ذاته انه يفسر اكثر من حدث واحد ، واختبار التفسيرات واضح في مفهوم القانون ، فالقانون تقرير تجريبي لا طراد في الطبيعة وباعتباره عارضا فهو يخضع للرفض عن طريق الملاحظة ، وعلى الرغم من ذلك فانه دائما من المفيد أن نجعل ما هو مفهوم ضمنا واضحا لبيان كيف أن المطلب الاستنباطي غير كاف ثم لبيان ما هو المطلب الخاص بالتفسير ، الشرط الثاني الضروري للتفسير ( الأول : المطلب الاستنباطي ) هو قدرة التفسير على تغطية مجموعة كبيرة من الظواهر الآخرى بخلاف الظواهر التي استدعت التفسير ( ۲۷) ،

ويرى ناجل أن هناك شروط للنمط الاستنباطى للتفسير تصنف تحت ثلاث عناوين : منطقية المهزوات التطلبات الشكلية للمقدمات المفسرة ، ومعرفية epistemic وتشترط العلاقات المعرفية التى يؤخذ بها في المقدمات ، واخيرا واقعية أو مادية subsantive وتوصى بنوعية المحتوى ( تجريبي أو خلافه ) الذي يجب أن تحويه المقدمات (٢٨) .

بالنمبة لتفسيرات الأحداث الفردية بالنمبة لتفسيرات الأحداث الفردية فان المقدمات لابد ان تحوى على قانون عام واحد او عددا من التقريرات الفريدة التى تؤكد أن احداث معينة وقعت فى اوقات واماكن محددة او ان موضوعات معينة لها خصائص محددة ، هذه التقريرات الفريدة سوف مشار اليها على انها « تقريرات الشروط الاولية ) ، وتعتبر initial conditions

<sup>(27)</sup> Hospers. Op. cit. p. 108.

<sup>(28)</sup> Nagel. Op. cit. p. 29 - 30.

الشروط الأولية بشكل عام هي الظروف المخاصة التي تنطبق عليها القوانين المتضمنة في المقدمات المفسرة • الا انه ليس من الممكن ان نذكر في عبارات عامة اى الظروف سوف تختار لتكون الشروط الأولية لأن هذا يتوقف على المضمون الخاص القوانين المستخدمة كما يتوقف على المشكلات الخاصة التي وضعت تلك القوانين لحلها • وكثيرا ما يكون من الصعب استخدام القوانين والنظريات لمجسرد أن الشروط الأوليسة اللازمة لتطبيقها صعبة الوصول اليها وبالتالي غير معروفة • ان التفسير الاستنباطي العلمي الذي يقوم بتفسير حدوث حدث ما أو امتلاك شيء ما لخاصية معينة يجب أن يتفق مع شرطين منطقيين : أن تحوى المقدمات فاونا واحدا على الأقل يكون وجوده في المقدمات ضروريا من أجسل استنباط الواقعة التي نفسرها explicandum كما يجب أن تحوى المقدمات عددا مناسبا من الشروط الأولية explicandum .

والمقصود بذلك هو ان الظاهرة البيولوجية ممكنة التفسير على اسس قوانين الفيزياء وليس العكس(٢٩) ·

ان عملية التفسير تمضى في اتجاه واحد دون غيره في سياق من القضايا المكونة للنمط الاستنباطي ، فاذا كانت القضية التي تفسر تستنبط من القضايا العامة في ظروف معينة فان القضايا العامة لا يمكن بدورها ان تستنبط من اخرى في نفس السياق ، قد تتحول القضايا العامة الى وقائع تحتاج الى مفسير explicanda ، ولكن هذا يحدث في نظام استنباطي آخر يحتوى على مزيد من القضايا العامة ، ونلاحظ اننا كلما تقدمنا نحو مزيد من القضايا العامة ، ونلاحظ اننا كلما تقدمنا نحو مزيد من القضايا العامة كلما أمرعنا في الوصول في وقت ما من تاريخ العلم الى قضايا لا يمكن تفسيرها ، ولكن هذه الحالة لا يمكن أن تستمر الى الأبد ( مثلا قانون المغناطيسية عند نيوتن ظل غير مفسر لمدة مائتي عام الا نه من المكن الآن بيان انه يتبع نظرية النسبية عند اينشتاين ) ، وهنا يستعمل العلماء كلمة « نظرية » بمعنى واسع لتعنى مجموعة تفسيرات لظواهر مرتبطة (٣٠) ،

## (ب) المتطلبات المعرفية للتفسير:

بالاضافة الى الشروط المنطقية السابقة هناك متطلبات معرفية epistemic للتفسيرات السليمة ، ان ارسطو يرى ان المقدمات في التفسير الاستنباطى لابد بالاضافة الى اشياء اخرى ان تكون صادقة اى لا بد أن تكون معروفة الصحة ولا بد أن تكون معروفة اكثر من الواقعة المحتاجة الى تفسير (د) .

<sup>(29)</sup> Ibid. p. 30 - 40.

<sup>(30)</sup> Homans, op. cit. p. 25 - 26.

<sup>( ﴿</sup> فَكُرِنا هَذَا الشَّرَطُ فَي الشَّرُوطُ التِي وضَعَهَا كُلُ مِن هميلُ وأُوبِنهايم .

واذا طبقنا مطلب ارسطو ( ان المقدمات لا بد ان تكون معروفة الصدق ) فان قلة من تفسيرات العلم الحديث سوف تقبل باعتبارها صالحة ، وذلك لاننا لا نعلم ما اذا كانت المقدمات المفترضة في تفسيرات العلوم التجريبية هي حقا صادقة أم لا ؟ وهكذا سوف نستبعد كثيرا من التفسيرات باعتبارها غير صالحة ، لذلك لا داعي لقبول المتطلبات الأرسطية للحكم على صدق التفسيرات ، ولكن هناك مطلب ضروري يخفي الحالة المعرفية للمقدمات المفسرة وهو ان تكون المقدمات المفسرة مالحة لاقامة حقائق تجريبية وتكون ايضا مؤيدة adequately supported على المعلومات المفسرة الوقعة المعام على المعلومات المعارفية المعارفة وليس عن طريق اثبات قائم على المعلومات المتوفرة وليس عن طريق المادة الملاحظة التي يقوم عليها قبولنا للواقعة المحتاجة الى تفسير (٣١) ،

ان الفسير الحالى actual لا بد ان يتفق ليس فقط مع المطلب الشكلى في ان تكون المقدمات المفسرة ـ اذا اعتبرت فروضا ـ قادرة على جعل النتيجة التفسيرية مؤكدة او محتملة ، وانما لا بد ايضا للتفسير الحالى ان يتفق مع المطلب المادى في ان تكون تلك المقدمات مؤكدة للواقعة fact-asserting ( باعتبارها صادقة أو ذات احتمان مرتفع ) وان تكون المقدمات العامة مؤكدة للقانون Taw ass:sting وتمثل تعميمات قد اتخذت بعد تاكيد كافي لشكل القانون (٣٢) .

واذا كانت كثير من التفسيرات السببية في العلوم الطبيعية تتسق مع نموذج التفسير الاستنباطي الا اننا نجد انه كلما تعقد موقف يحتوى على متغيرات تحتاج الى تفسير مثل تطبيق القوانين البسيطة الدقيقة التي تنطبق في العادة على مواقف مبسطة ومثالية ، نفضل اعتبار التفسية الاحتمالي Probabilistic explanation افضل تفسير ممكن بالنسبة

<sup>(31)</sup> Nagel . op. cit. p. 42 - 43.

<sup>(32)</sup> Rescher. op. cit. p. 19.

لموضوعات الدراسة المعقدة سواء كانت طبيعية ام اجتماعية وذلك حتى لا تثبط عزيمة علماء النفس والاجتماع للاعتقاد في ان التفسير العلمى الوحيد هو التفسير الاستنباطى و الا انه ينبغى التمييز بين التفسير الاحتمالى بمعنى قوانين تعبر عن ميول tendency laws وبين التفسير الاحصائى باعتباره يحتوى تضمنيات محتملة رقميا الاحصائى مثل probability implications ولا بد ان نسجل ان التفسير الاحصائى مثل التفسير السببى يجب ان يحتوى على تعميم بمثابة قانون generalizations اما كمقدمة أو كمبدأ تبريرى (٣٣) و

ويعنى التفسير الاحصائى باستخدام قانون واحد أو مبدأ منهجى واحد • وهناك نوعان من التفسيرات الاحصائية مختلفان منطقيا :

الأول: هو عبارة عن خضوع استنباطى لاطراد احصائى محدود تحت اطراد اكثر وضوحا: وسمى هذا النوع التفسير الاحصائى الاستنباطى deductive statistical explanation

والنوع الآخر: هو عبارة عن خضوع حدث معين تحت قوانين الحصائية بطريقة غير استنباطية ويسمى التنسيير الاحصائى الاستقرائى inductive statistical explanation ويتضمن التفسير الاحصائى الاستنباطى استنباطا لتقرير على شكل قانون احصائى من مقدمات تحتوى بالضرورة على قانون واحد أو مبدأ منهجى له شكل احصائى على الأقل ويتم الاستنباط بواسطة النظرية الرياضية للاحتمال الاحصائى mathematical theory of statis.ical probability

هذه النظرية تجعل من المكن حساب بعض الاحتمالات الموجودة في

<sup>(33)</sup> Arthur Pap. An Introduction to the Philosophy of Science, London: Eyre & Spottis woods, 1963, p. 345 - 546.

الواقعة المفسرة على اساس احتمالات اخرى مذكورة فى المقدمات المفسرة سبق ان تاكدت تجريبيا أو مسلم بها فرضا(٣٤) .

ان كثير من التفسيرات في النظام العلمي ليست بالشكل الاستنباطي لان المقدمات المفسرة لا تكشف عن الوقائع المحتاجة الى تفسير الا أنه على الرغم من كون تلك المقترحات غير كافية منطقيا لتضمن صدق الوقائع الا أنها تكفى لتجعلها محتملة •

ان التفسيرات الاحتمالية توجد عندما تحوى المقدمات المفسرة افتراضا احصائيا عن مجموعة معينة من العناصر بينما الواقعة المحتاجة الى تفسير هي تقرير متميز singular عن عضو فردى ينتمى الى تلك المجموعة ومن المهم الا نخلط بين شيئين الأول هو مدى صحة مقدمات التفسير والثاني هو التفسير ذو الصورة الاحتمالية فقد تكون الافتراضات العامة المتضمنة في المقدمات معروفة الصحة وكل افتراض مع ذلك « محتمل » وهذا لا يقضى على التمييز بين الشكل الاستنباطي والشكل الاحتمالي للتفسير لان التمييز يقوم على الاختلافات في الطريقة التي ترتبط بها المقدمات بالوقائع المحتاجة الى تفسير ولا يقوم على الاختلافات المتصورة في ادراكنا للمقدمات (٣٥) .

وتقوم التفسيرات المحتملة على قوانين احصائية وليست عامة ونلاحظ في حالة استخدام القوانين غير العامة ان هيكل التفسير schema of explanation لا يتغير عما هو عليه في حالة استخدام القوانين العامة ، فالتفسير يعتبر مقبولا اذا نجح في جعل الواقعة المحتاجة

<sup>(34)</sup> C. G. Hempel. Aspects of scientific Explanation New fork: The Free Press, 1965. pp. 380 - 381.

<sup>(35)</sup> Nagel op. cit. pp. 22 - 23.

الى تفسير صادقة الى درجة كبيرة ، وذلك على الرغم من غياب أ المنطقى للفرض(٣٦) •

وسواء كان التفسير ذا شكل استنباطى او احتمالى فلا بد للتفسير السليم أن يقوم باربع وظائف:

ا \_ يجب ان يوضح العلاقة او انواع العلاقات التي لابد ان توجد بين الواقعة المفسرة والمقدمات المفسرة ، بين الـ explanandum والـ exp'anens .

٢ ـ يجب أن يقدم (على الاقل بشكل عام ) الاعتبارات التى تؤثر على دقة وقوة التفسيرات وتصلح فى نفس الوقت للتمييز بين التفسيرات الفوية والضعيفة .

- ٣ \_ بجب أن يتيح :
- ( ١ ) وسائل للتمييز بين الأشكال المختلفة للتفسير ٠
  - (ب) فروق بين التفسيرات المختلفة -
    - ( ج ) طريقة لتصنيف التفسيرات •
- ٤ يجب أن يوضح مكانة التفسير وخاصة التفسير العلمى بالنسبة للنسق العلمى الاشياء ، مبينا مجاله وحدوده وعلاقاته بالعمليات المعرفية الآخرى مثل التنبؤ ومحددا دوره الخاص من خلال المشروع الكلى للفهم العلمى (٣٧) .



(37) Rescher . op. cit. p. 4.



#### وتصنف التفسيرات في ضوء مجموعة مختلفة من المبادىء فهناك :

- (۱) تصنيف حسب نوع السؤال الذي تضعه الواقعة المحتاجة الى تفسير explanandum وعلى هذا الأساس نجد التفسيرات توضح كيف نقوم بالفعل (التفسيرات العملية)، وتفسيرات توضح شكل الشيء أو كيف يعمل (التفسيرات الوضعية)، وتفسيرات توضح لماذا حدثت واقعة بالذات (التفسيرات النظرية theoretical) .
- (ب) تصنيف حسب نوع الموضوعات الموجودة فى الواقعة المحتاجة اللى تفسير explanandum واهمها الأحداث المعينة التى قد تصنف بدورها باعتبارها احداثا طبيعية تحدث فى الطبيعة غير الحية او افعالا انسانية او قد تكون مجموعة عن الموضوعات ( مثل هجرة قبيلة ٠٠٠٠ ) او قد تكون اشكالا من الاطرادات فى الطبيعة او فى المجالات الانسانية -
- (ج) تصنيف حسب العملية التصويرية conceptual machinery المستخدمة في المقدمات المفسرة explanans ومن اهم انواع التفسير هو التفسير السببي الأحداث ، وتنقسم هذه الفئة الى فئات أخرى أصغر مثل التفسيرات الكيميائية او التفسيرات الميكانيكية او التفسيرات النيروفسيولوجية neurophyaiological وهناك نوع آخر هو التفسيرات الدافعية motivational للافعال الانسانية اما في ضوء الاسباب او في ضوء الدوافع .
- (د) تصنيف حسب قوة الرابطة التفسيرية بين الواقعة المحتاجة الى تفسير والمقدمات المفسرة ونميز هنا بين تفسيرات استنباطية حيث تتبع الواقعة المفسرة المقدمات باعتبارها نتيجة منطقية وتفسيرات احتمالية حيث تكون المعلومات الموجودة في المقدمات كافية فقط لكى تجعل الواقعة المفسرة احتمالية اكثر منها مؤكدة فرضا hypothetcically carta n

ومن العرض السابق نتبين أن التفسيرات لا بد أن يكون لها الخصائص التالية :

۱ ــ انها تضع السؤال « لماذا » وهو سؤال يبغى البحث عن سبب وليس مجرد سؤال وصفى عن ما هو when او متى when أو اين where

۲ ـ ان هذه التفسيرات تتعامل مع احداث فى العسالم الطبيعى
 باعتبارها موضوعاتها ، او مع مجموعات من الأحداث او مع اطرادات .

٣ ـ وباستثناء الواقعة العامة التي تقول ان التفسير هو عملية اندراج
 تحت قوانين فانه لا يوجد اى تحديدات تفرض على العملية التفسيرية •

ثالثا: التفسير والعمليات المنهجية الاخرى:

# ( أ ) التفسير والوصف:

ان التفسير والوصف عمليتان هامتان في المنهج ، كما انهما ترنبطان في اكثر من موقع في العلم ، ولكن هل يعنى هذا انهما قابلتان للاندماج بحيث تغنى ايهما عن الآخرى ؟ وفي الواقع ان الآراء قد تعددت حول هذا الموضوع وتفرعت بين دمج للوصف والتفسير في عملية واحدة وبين تمييز واضح وصريح بينهما يعطى للتفسير مكانة تفوق بكثير ما لمكانة الموصف من اهمية .

<sup>(38)</sup> Rescher. op. cit. p. 15 - 20.

ويرى اصحاب الاتباه الأول انه لا يوجد حد فاصل بين التفسير والوصف ، وعلى الرغم من اننا أحيانا نطلب الوصف واحيانا التفسير الا أن الذى يحدث هو أن نفس العبارات تستخدم لتحقيق الهدنين ، ومن الممكن مثلا أن يعتبر التعبير « ذهبت الى الصيدلى لاشترى دواء » وصفا، أى تقريرا لتحركاتي كاجابة عن السؤال « أين ذهبت ؟ » ومن الممكن أن يكون تفسيرا يوضح سبب تاخيرى في الخارج(٣٩) ، ٠٠٠ فمن الصعب اذن فصل التفسير عن الوصف لأنه من الواضح في المثال السابق أن العبارة تفسر وصولى في ساعة متأخرة بسبب شرائي للدواء من الصيدلي وفي نفس الوقت تصف تحركاتي ، وبالتالي فان وظيفة التقرير تعتمد على السؤال الذي يوجه الى ، فاذا اخذنا مثالا من العلم فسوف نجد أن وصف ما يحدث في تجربة كيمائية هو نفسه تفسير لما يحدث فيها ، ومن هنا يكون من غير المكن ـ حسب هذه االوجهة من اننظر ـ أن نصنف المفاهيم باعتبارها وصفية أو تفسيرية بدون الرجوع الى سياق استخدامها (٤٠) ،

ومن الخطأ الاعتقاد أن العلم يصف فقط ولا يفسر ، فعندما نقوم بالوصف فنحن أيضا نقوم بالتفسير : أن ذكر قوانين الطبيعة هو وصف لعمل الطبيعة وهذا لا يستبعد التفسير ، وعندما نحاول الاجابة على السؤال : لماذا يضاء النور عندما نضغط على مفتاح الكهرباء ؟ فاننا نفسر بوصف ما يحدث ، أي أننا نفسر عن طريق الوصف(11) .

فاذا ما اتجهنا الى العلوم الاجتماعية فسوف نرى أن اصحاب هذا الرأى يتمسكون بكون الوصف والتفسير عملية واحدة • فاذا ما تناولنا كمثال المسسؤال: « لماذا يتزايد ادمان المخسدرات في المجتمعات



<sup>(39)</sup> Theobald op. cit. p. 39.

<sup>(40)</sup> Ibid. p. 40.

<sup>(41)</sup> Hospers. op. cit. p. 118.

المتقدمة » ؟ وكان جزء من الاجابة هو : « ان الرخاء الاقتصادى يتيح الفرص الاجتماعية والمخلقية والمحادية للفرار من البيئة التكنولوجية ، ويمثل تعاطى المخدرات الصد طرق الفرار » ، فان هذه الاجابة تعتبر تفسيرا ، ولو أنه يتصف بالبساطة - وفى نفس الوقت تعتبر هذه الاجابة ردا جزئيا عن السوال : « ما هو ادمان المخدرات » ؟ وهو سوال يحتاج الى تقرير وصفى للظاهرة - ومن هنا يسهل أن نلاحظ أن التقرير الوصفى لما يحدث ممكن أن يكون ببساطة تفسيرا لسبب حدوثه ، ونستنتج من هذا أن الوضع فى العلوم الاجتماعية لا يختلف عنه فى العلوم الطبيعية : فلا يمكن تصنيف التقرير أو التصورات التى يحتويها باعتبارها وصفية فقط أو تفسيرية نقط ، ويتوقف الأمر على السؤال المثار (١٤) ،

اما اصحاب الاتجاه الثانى فيرون ان التفسير عملية هامة تتجاوز مجرب الوصف وذلك ان مجرد الوصف لا يعنى أكثر من ملاحظة وقائع وتجريب حوادث وظاهرات ، وتسبجيلها ، ولكن لن مصل الى قانون عنمى او نظرية علمية بمجرد تسجيل ما يحدث ، لابد من تسجيلها والربط بينها وفهم الطريقة التى حدثت بها هده الحادثة او تلك ، والربط والفهم انما هو تفسير (٤٣) ، ان الوصف مهما كان مسهبا ليس بتفسير ، بل على العكس كلما وصفنا وقائع اكثر كلما تناقص تكوينها لانماط (٤٤) ،

وفى الواقع ان اول خطوة نحو معرفة الطبيعة تتمثل فى وصفها ويوازى هذا بناء الوقائع · وتتضح هذه العملية فى التعبير بواسطة الكلمات والرموز عن كيفية تكوين الوقائع الخاضعة للوصف من عناصر ·

<sup>(42)</sup> Theobald op. cit. p. 43.

<sup>(</sup>٤٣) د محمود زيدان : الاستقراء والمنهج العلمى ، بيروت ،

مكتبة الجامعة الأمريكية ، ١٩٦٦ ، ص ١٤٩ (44) Agassi : Methological Individualism. In British Journal of Sociology Vol XI No 3 sept. 1960, pp. 244 - 270, p. 258.

ويتحدد كل عنصر من هذه العناصر بواسطة رمز مالوف او متعارف عليه ( وهو اسمها ) • ولهذا الغرض لابد من بعض الاجراءات للتعرف على كل عنصر باعتباره منتميا الى فئة محددة وله رمز مناسب(٤٥) •

والخطوة التالية لمعرفة الطبيعة هي التفسير ، ويتميز باحلال مجموعة مؤتلفة من الرموز التي استخدمت من قبل في سياق آخر ، محل كل رمز ( أو تصور ) مستخدم في وصف الطبيعة ، وتمثل هـذه العملية تقدما في المعرفة ، ممثلا اذا وضعنا مكان كلمة « ماء » العبارة « أنه خليط من الهيدروحين والأكسجين بنسبة ١ الى ٨ » ، فان هذه العبارة تنم عن كشف كيمائي • واذا انتقلنا من الحديث عن حرارة الجسم الي الحديث عن قوة الحركة energy of motion في اصغر اجزائها فان هذا يعتبر تفسيرا فيزيائيسا - وهكذا يكون من الممكن التنبوء بسلوك الأشياء ، كما يمكن استنباط السلوك المحالي من السلوك المعروف من قبل وهو الخاص بالأشياء التي تحددها التصورات المستخدمة في المتفسير • فاذا استطعنا تفسير الحرارة على أنها شكل من أشكال حركة بعض الجزئيات الصفيرة ، فاننا كنتيجة لذلك نستطيع أن ننسب كل ظواهر الحرارة الى خصائص الحركة غير المرئية للجزئيات الصغيرة • وبالتالي نستطيع ان نتنبيء بظواهر الحرارة التي كنا نجهل كل شيء عنها ١ ان التفسير ليس الا اكتشاف النشابه في الأشياء غير المتسابهة the like in unlike اى الهوية في الاختلاف وكلما قام التفسير برد الانواع المختلفة الى مجال واحد فان هذه الانواع تدرج كحالات خاصة في هذا المجال ، ونستطيع أن نقول أن التفسير هو تضمين للخاص داخل العام : فتفسر الحرارة والصوت اذا نظر اليهما على انهما حالات خاصة لحركة جزئيات في غاية الصغر •

ويعتبر « الوصف العام » مرحلة تمهيدية وقد يطلق عليه اسم

(45) Ibid.

قانون ولكنه لا يمثل تفسيرات للعمليات التى يصفها ويمكننا للوصول الى التنسير ان نوهد عددا من القوانين من نوع محدد فى قانون واحد ، ثم نعتبر هذا القانون حالة خاصة من قانون آخر ، وفى هذه الحالة قان نفس الصبغة سوف تصف عددا من العمليات فجاليليو بفسر لماذا يقطع الجسم الساقط فى الفضاء مسافة معينة فى فترة محددة ، ونيوتن ايضا يفسر قانون جاليليو عندما يبين انه حالة خاصة لقانون الجاذبية ثم يأتى اينشتاين فيفسر قانون الجاذبية برده الى احد المبادىء العامة للقصور الذاتى وتنتهى من هذا الى القول بأن تفسير الطبيعة يعنى وصفها بواسطة القوانين (٤٦) ،

وهكذا نجد ان التفسير يتجاوز الوصف لأنه يستعين بالوصيف بالاضافة الى القوانين لكى يصل الى تحقيق هدفه ، ومن هنا يمثل التفسير الاضافة والتقدم فى العلم ، ولا يختلف الوضيع فى العلوم الاجتماعية كثيرا عن ما هو موجود فى العلوم الطبيعية من حيث الوضع بين الوصف والتفسير ، وحتى لو تضمن الوصف الاجتماعي تنسيرات فهناك احتمال كبير أن نكون منهمكين فى بحث تاريخي وليس فى عمل علمي ذلك أن هدف العلم دائما هو تفسير ظاهرة أو حدث ما كنتيجة لتأثير قوانين عامة ، ويضع العالم كهدف أبعد ربط وتفسير تلك القوانين بدورها بواسيطة النظريات ، أما المؤرخ فيهتم بالأحداث نفسها ، أنه يرغب بواسيطة النظريات ، أما المؤرخ فيهتم بالأحداث نفسها ، أنه يرغب بي معرفة كيف أصبحث ما هي عليه فبينها يبحث العالم عن التشابهات بين الأحداث بقصد وضعها تحت تعميم واحد ، يقوم المؤرخ بتحديد الخصائص التي تحدد وتميز كل حدث عن غيره من الأحداث (٤٧) .

<sup>(46)</sup> M. Schlick. Description and Explanation. In p. Wiener
(ed.) Readings in Philosophy of science op. cit. p. 470.
(47) Brown op. cit. p. 27.

#### (ب) التفسير والتنبؤ:

ان اطلاق صفة العلمية على شكل ما من أشكال الدراسة يغنى ان لتلك الدراسة هدفا أساسيا هو تفسير الظواهر والتنبؤ بها وفمما لا شك فيه أن التفسير والتنبؤ عمليتان على درجة كبيرة من الاهمية في البحث العلمي الا أن الخلاف قد دار حول موضوعات عدة خاصة بهما وكان مما أثير حول هذا الموضوع: هل هناك بينهما تشابه أم اختلاف ؟ ، ارتباط أم انفصال ؟ ، بل لقد ذهب البعض الى مناقشة كون التنبؤ مفتقدا تماما في العلوم الاجتماعية و

ويركز الذين يؤكدون على التشابه بين التفسير والتنبؤ على البناء المنطقى بالدرجة الأولى : فالبناء الصورى للتنبؤ هو ننسه بناء التفسير ، ففى الحالتين لدينا :

- (١) شروط مسبقة ٠
- (ب) تقریرات عامة او قوانین ٠
- · بنائج مستنبطة من ا ، ب ·

ونحن نقوم بتفسير حدث ما عن طريق بحث الشروط المسبقة ثم التسليم بالتقريرات العامة وتطبيقها ونفس الثيء يحدث بالنسبة للتنبؤ فنحن نتنبا بوقوع حادث في المستقبل عن طريق استدلاله من الشروط المسبقة مع التقريرات العامة ويتوقف اذن الأمر على السؤال المثار: هل نريد أن نقوم بتفسير أم تنبؤ ويرد فيلسوف العلم «كارل بوير »على هذا التساؤل: «فاذا كان موضوعنا هو أن نجد الشروط الأولية أو بعض القوانين العامة (أو كليهما) لكى نستنبط منها تكهنا أو تقديرا لما يحتمل أن يحدث ومعنى ذلك أننا بصدد البحث عن تفسير وتصبح الواقعة المحتاجة الى تفسير

التكهن أو التقدير المعطى the given prognosis والما أذا اعتبرنا الشروط الأولية والقوانين معطاة من قبل فلا تحتساج الى بحث وانما تستخدم من أجل استنباط التكهن أو التقدير من أجل الوصول الى معلومات جديدة ، فمعنى ذلك أننا بصدد القيام بتنبؤ (٤٨) - من هذا يتضح لنا أننا في موقف التفسير نحاول أن نجد المقدمات الصادقة التي نستنبط منها النتيجة التي تم التحقق منها من قبل ، أما في التنبؤ ، فأننا نتحقق من المقدمات قبل التحقق من النتيجة (٤١) - أن الاختلاف الوحيد بينالتفسير والتنبؤ أذنهو البعد الزمنى فبينما ينظر التنبؤ إلى الامام لما سوف بحدث ، ينظر التنسير إلى الخلف ابتداء مما هو موجود حالبا وانتهاء بما حدث من قبل .

ويؤكد « همبل » ايضا على التشابه بين التفسير والتنبؤ ، فشروط قيام التفسير هي نفسها شروط قيام التنبؤ ، ولا يعتبر التفسير مقبولا ألا اذا كانت مقدماته صالحة كأساس للتنبؤ بالظاهرة ، ان هذه القدرة على التنبؤ هي التي تعطى للتفسير العلمي اهميته ، وبقدر استطاعتنا تفسير الحوادث التجريبية بقدر ما استطعنا الوصول الى الهدف الأساسي للبحث العلمي ، ان تسجيل الظاهرة وحده غير كاف ولابد من التوصل الى تعميمات نظرية تسمح لنا بالتنبؤ باحداث جديدة (٥٠) ،

ويقيم بعض فلاسفة العلم الاختلاف بين التفسير والتنبؤ على اساس تباين القوة المنطقية لكل منهما · فبينما على التفسير ان يقوم بتقييم نتائجه عن طريق ابراز السبب القوى الذى دعى الى تفسير ظاهرة

<sup>(48)</sup> Popper Unity of Method in the Natural and Social Scienes op. cit. p. 35.

<sup>(49)</sup> Pap. op. cit. p. 344.

<sup>( 50)</sup> Hempel and Oppenheim . The Logic of Explanation op. cit. p. 323.

بعينها دون ظاهرة أخرى بديلة ، فأن نتائج التنبؤ لا تحتاج الى تقييم بهذا المعنى ويكفى أمكان الاحتفاظ بهذه النتيجة دون أى بديل آخر مشابه ، ويؤكد « ريكر » ضرورة أدراك اللاتمائل بين التفسير والتنبؤ من أجل أقامة منهج للتنبؤ – وهو ما أهمل طويلا من جانب فلاسفة العلم في رأيه ، فلابد أذن من البحث عن أمكانات العملية التنبؤية بصورة مستقلة عن عمليات التفسير (٥١) ،

وقد لا يهتم البعض بالتشابه او الاختلاف بين التفسير والتنبؤ بقدر الاهتمام بتمبز العمليتين • فمن الخطأ القول بأن التنبؤ هو نتاج ضرورى للتفسير لانه كما يوجد تفسير مع تنبؤ فانه يوجد تفسير بدون تنبؤ بالاضافة الى وجود أمثلة لتنبؤ بدون تفسير • ذلك أن التنبؤ ما هو الا احسد الوسائل لاقامة الفرض ، ولا يبدأ العلماء في العادة بفروض وانما ينطلقون ابتداء من معلومات تحتاج الى تفسير ثم يلى ذلك صياغة الفروض كمحاولات لتفسير المعلومات .

ولا تقدم التفسيرات السليمة تنبؤات بالضرورة كما لا تعتبر كل التنبؤات تفسيرات سليمة ، فقد بوجد التنبؤ دون وجود التفسير مثل قولنا: « سوف تشرف الشمس غدا » ، وقد نقوم بتفسير حدث ما دون ان يعنى ذلك قدرتنا على التنبؤ بحدوثه حاليا او حتى مستقبلا مثل العبارة: « اعتقد انى اصبت بالمرض بسبب تناولى لحما فاسدا » ، ليس المطلوب اذن من التفسيرات ان تملك قدرة تنبؤية حتى تقبسل كتفسيرات ونستطيع تفسير القوانين العلمية ( عن طريق النظريات ) بينما نعجز عن التنبؤ بها ، فنقوم مثلا بنفسير القوانين الفنومنولوجية للديناميكا الحرارية بالرجوع الى الميكانيكا الاحصائية ، دون ان يتضمن هذا اى تنبؤ بها هننا نعرف عنها ما يكفى منذ البداية ، واحبانا نكون في غاية الثقة من تفسيرنا ولكننا نعجز عن التنبؤ اعتمادا عليه ويرجع في غاية الثقة من تفسيرنا ولكننا نعجز عن التنبؤ اعتمادا عليه ويرجع

<sup>(51)</sup> Rescher Scientific Explanation op. cit. p. 177 - 178.

ذلك الى اننا نحتاج لكى نتحدث عن زمن حدوث الشيء ، وما سوف يحدث ( وهو ما يحتاجه التنبو ) ، نحتاج الى قياس كمي quantification من نوع معين ، وهو ما لا يعتبر ضروريا في بناء التفسيرات(٥٢) -

وكثيرا ما يثار موضوع عدم قدرة العلوم الاجتماعية على التنبؤ الدقيق بسبب تدخل القرارات البشرية التي لا يمكن التنبؤ بها بصورة حاسمة • ويرجع عدم القدرة على التنبؤ بافعال البشر بالدقة العلمية المطلوبة الى صعوبة قيامنا بتصور مقدم للظروف التي سيوجد فيها هؤلاء البشر • وحتى اذا كنا بصدد مجموعة ظروف حاضرة فاننا لا نملك تأكيدا دقيقا وصادقا لطريقة تفكير أو احساس أو تصرفات البشر ، ولا يرجع ذلك الى أن طريقة الفرد في التفكير أو الاحساس أو الفعل لا تعتمد على اسباب ، او انذا نشك في نقص المعلومات . وانما يرجع الى ان الأفعال والمشاعر ليست مجرد نتيجة للظروف الحاضرة ولكنها نتيجة كل من الظروف الحاضرة وصفات الأفراد أنفسهم • وتتأثر صفات الأفراد بمؤثرات عديدة ومتنوعة ، فكل ما حدث للفرد خلال حياته يملك هذا التاثير • وحتى لو بلغت علومنا عن الطبيعة البشرية درجة الكمال من الناحية النظرية أي حتى أذا استطعنا أن نحدد الصفات البشرية من المعلومات المتوفرة كما نحدد مدار الكواكب ، حتى في هذه الحالة ، فأن المعلمومات تفتقد التشابه بالنسية للحالات المختلفة بالاضافة الى عدم توفرها بشكل كاف • لذا فاننا نصل الى القول باننا لا نستطيع القيام بتنبؤات ايجابية في هذا المجال(٥١) •

ويحذر ريكر العالم الاجتماعي من الوقوع في متاعب اذا حاول اثناء

<sup>(52)</sup> Theobald op. cit. pp. 105 - 106.

<sup>(53)</sup> J.S. Mill on the Logic of the social sciences in Wiener (ed.) op. cit p. 29.

تفسيره لحدث ما أن يقوم بالتنبؤ باحداث اخرى شبيهة • ذلك أن هذه الاحداث ، التى يحاول التنبؤ بها ، سوف تقع فى نستى غير معزول عن تأثير العوامل التى لا يستطيع تأكيدها مسبقا • فمثلا يستطيع عالم الفلك أن يعد تقويما عمهه متعلقا بالمسلاحة أو السفن لانه يستطيع التنبؤ بحركات الاجسام داخل نظام معزول عن أى تأثير خارجى • أما وزير مالية الحكومة البريطانية فلا يستطيع أن يعد تقويما اقتصاديا مماثلا • ذلك أننا لو فرضنا أن لديه معرفة كافية من أجل تفسير كامل لكانة مستويات الاسعار والانتاج والتصدير ورؤس الاموال • • • الخ فأن تنبؤاته للمستويات المستقبلة ستتأثر بعوامل غير متوقعة ، يحتمل أن تؤدى إلى تأثيرات متراكمة تحول دون التنبؤ (٥٤) •

يتضح لنا مما سبق ان تدخل العامل البشرى في العلوم الاجتماعية ليس قاصرا على الاجراءات السابقة على التنبؤ وانما يؤثر ايضا على الخطوات التالية لها • فقد تؤثر معرفة الناس بالتنبؤ على تصرفاتهم بحيث تجعل التنبؤات تحدث. او تمتنع عن الحدوث ، وفي الحالتين تنتفى الدقة العلمية •

ولكننا نسال هن تفوق العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية في هـذا الصدد يرجع بالفعل الى العامل البشرى ام أن التفاوت ياتى من خطأ الوقوع في المقارنة بين عالم المعمل الذي تؤخذ منه تنبؤات الاحداث الطبيعية وعالم الواقع الذي تجرى فيه احداث بشرية واليس من الاجحاف أن نقارن بين نسق معزول يمثل عالم المعمل ونسق مفتوح على التاثيرات المتنوعة ويمثل العالم الاجتماعي الواقعي والا يجوز اذا قارنا بين العالم الواقعي الذي تجرى فيه الاحداث الطبيعية بالعالم الواقعي للظواهر الاجتماعية أن نجد تساويا في فرص التوصل الى تنبوءات ؟

<sup>(54)</sup> Watkins op. cit. p. 723 (footnote).

ومما لا شك فيه ان التنبوءات المخاصة بواقع لا يمكن معالجته او تنظيمه قليلا ما تصيب ، ان عالم الأرصاد الجوية \_ وهو باحث في المجال الطبيعي \_ يقضى وقتا صعبا في الوصول الى تنبوء بالبجو لفنترة اربعة وعثرين ساعة قادمة \_ أو لمدة يومين أو ثلاث ، ذلك ان المتغيرات كثيرة ومتداخلة ومن الصعب الحصول على معلومات كاملة عن بعضها ، أما العلماء الاقتصاديون فوضعهم الفضل قليسلا الانهم يستطيعون التنبوء بالعمالة والدخل ، والتصدير وعائد الضرائب خلال سستة اشهر قادمة أو عام أو اثنين ، وإذا فشلوا فلديهم أعذار قوية ، فقد يرجع هذا الغشل الى تدخل من جانب مؤسسات أو جماعات قوى تعمل على ابطال التنبوءات(٥٥) ،

يتميز التفسير اذن عن التنبوء سواء من ناحية البناء المنطقى (٥٦) او مجموعة العوامل التى تتدخل فى طريق تحقيق كل منهما ، لذا فان التفسير هو عملية قائمة بذاتها تحتاج الى الدراسة المنفصلة وذلك سواء فى العلوم الاجتماعية .

#### ( ج ) التفسير والتعميم:

ان السير الطبيعى للعلوم يقوم على التوصل الى تعميمات تجريبية كنتيجة مباشرة للوصف ثم تفسير هذه التعميمات في ضوء نظرية مقبولة • هذه التعميمات هي عبارة عن قوانين مثل قانون بويل في مجال العلوم الطبيعية او قانون العرض والطلب في مجال العلوم الاجتماعية •

(٥٦) نستطيع القول أن التنبوء يتضمن استبصارا لما يأتى ، بينما يشير التفسير الى تراجع بقصد التوصل الى الأسباب .

ملاحظته ، أن النظريات وحدها هي التي تتيح التفسير أي الفهم الكامل الملحظاتنا(٥٧) .

ويتضمن التنسير القول بأنه لا يوجد قابون أولى أى لا يوجد قانون يعتبر مبدأ كل القوانين ( ولا يسبقه شيء ) ، وأنما كل قانون يعتمد على قوانين سابقة ويؤدى بنا الى قوانين تألية ، ومن ثم نصل الى النظرية العلمية ، فالنظرية العلمية هى مجموعة قوانين عامية يرتبط احدها بالآخر ارتباطا متسقا يعتمد بعضها على بعض وهى جميعا متعلقة بنوع واحد من الظواهر ، وكل قانون فى هذه النظرية العلمية أو تلك أنما يفسر جانبا معينا من تلك الظواهر ، بحيث أن مجموعة تلك القوانين المؤلفة للنظرية العلميييية تفسر تلك الظيارية العلميية جوانبها (٥٨) ،

ان قانون بویل نفسه لا یفسر تقریبا ، علی الرغم من انه یتیح التنبوء بسلوك الغازات ، ان التفسیر السلیم یحتاج الی تفسیر لقانون بویل نفسه ، اما النظریة فهی تفسیر کاف فی العلوم الطبیعیة ، فالنظریة الحرکیسة Kinetic Theory هی عبارة عن تفسیر لسلوك الغازات ، فهی تنیح معرفة ما یحدث : انها تعبر عن وجود اشیاء تسمی جزئیات و تخضع للقوانین العامة للحرکة ،

ويميز د ، زكى نجيب محمود بين التفسير والقانون كالتالى : حين نصف الطبيعة بقوانينها ، اى حين نصفها بكشفنا عن اوجه الشبه بين ما يبدو عليه التباين من ظواهرها ، نكون قد خطونا خطوة وبقيت خطوة ، نكما اننا نطوى الحوادث الجزئية المتعددة تحت قانون واحد اذا رايناها تطرد معا على غرار واحد ، قاننا بعد ذلك نعود فنلتمس

(57) Theobald. op. cit. p. 76.

(۵۸) د . محمود زیدان : مرجع سابق ، ص ۱۲۹

اوجه الشبه بين مجموعة القوانين التى انتهبنا اليها ، لعلنا نجد بعضها يندمج فى بعضها الآخر ، فاذا عرفنا ان قانونا ما هو فى الحقيقة متفرع من قانون آخر اعم منه ، ادخلنا الآخص فى دائرة الآعم ، وكان ذلك منا بمثابة تفسيره كما كان ادخالنا للحادثة الجزئية الواحدة تحت قانون يشملها هى وغيرها مما يطرد معها فى الحدوث ، تفسيرا لها ، فمثلا للحرارة قوانينها الخاصة له في علم الطبيعة للحرارة والصوت معا ، الخاصة ، لكننا قدد نجد بالبحث ان قوانين الحرارة والصوت معا ، تفلي تحت قوانين حركات الذرة ، فاذا وجدنا شيئا كهذا ، كان تذخل كلها تحت قوانين الجموعتين من القوانين »(٥٩) ان تفسير ذلك بمثابة التفسير لهاتين المجموعتين من القوانين »(٥٩) ان تفسير القوانين العلمية معناه اندماج عدة قوانين من نوع بعينه تحت قانون وأحد ، فنحن نفسر القانون العلمي حين ننظر اليه على انه حالة خاصة من حالات قانون آخر اعم »(٢٠) ،

وكثيرا ما يثار في مجال العلوم الاجتماعية امكانية التوصل الى القوانين ، فاذا كانت هذه العلوم تدرس الظواهر الفردية والمخاصة فمعنى ذلك فيما يرى البعض اننا لن نصل الى قوانين : ان كل فرد في هذه الحالة هو ظاهرة مريدة بينما اهتمام القانون منحصر فيما هو عام في شواهد وامثلة عديدة ، ويغفل هذا الراى كون القانون بتعامل مع ما هو مشترك ، ولا يعنى التفرد في ظاهرة ما أو فرد ما أو مجتمع ما أنه لا يشترك مع غيره من الظواهر أو الافراد أو المجتمعات في خصائص معينة ، ففي الواقع أن تفرد موضوع الدراسة لا يعنى أكثر من أن هذا الموضوع لا يشترك مع الظواهر الاخرى في كافة الخصائص ،

<sup>(</sup>۵۹) د ۰ زکی نجیب محمود : المنطق الوضعی ، مرجع سابق ، ص ۲۹۵

<sup>(60)</sup> M. Schlick philosophy of Nature p. 15 Quotedin .

<sup>(</sup>٦٠) د٠ زكى نجيب محمود : المرجع السابق ٠

ويهتم القانون بالتكرار ، وليس من المهم ان يكون التكرار خاص بالشيء نفسه ويكفى أن ما يحدث يشبه السابق بشكل يخدم أهداف التعميم ، وينطبق هذا الشرط على قوانين البشر كما ينطبق على القوانين الاخرى(٦١) .

ولا يوجد ما يحتم التزام العلوم الاجتماعية بالقوانين العلمية او السببية ، ومن الممكن اللجوء الى القوانين الاحصائية التى تتحكم في مجموعة كبيرة من الظواهر ، وقد رأى بعض العلماء وفلاسفة العلم امثال ماكس فيبر M. Weber أن البحث عن القوانين ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى ، ولا يعنى هذا التخلى عن البحث للوصول الى قوانين ، أن التوصل الى الاطرادات ( التعميم ) هو وسيلة وليس غاية : فنحن نريد كشف ما هو عام ومجرد لكى نفهم ما هو فردى وواقعى ، ولاشك أن أى معرفة عامة هى مساهمة فى كل من النهم والتفسير (١٢) ،

ويتاثر التفسير بالفانون ، فان تفسر شيئا هو ان نتبين انه حالة خاصة لما هو معروف بشكل عام ، وهنا تختلف التفسيرات باختلاف القضايا العامة التى تقع ، مع الشروط الخاصة ، ضمن مقدمات الاستدلالات التفسيرية ، ولا تكمن الضرورة فى مقدمات التفسير وانما فى العلاقة بين المقدمات والنتيجة المترتبة عليها ، وليس من الضرورى ان يكون المبدأ العام أو القانون المتضمن فى مقدمات التفسير قانونا علميا أو سببيا ، وكل ما نحتاجه هو ضرورة منطقية وليست علمية أو سسببية ،

\* \* \*

<sup>(61)</sup> A. Kaplan. The conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. New York Chandler Publishing Co. 1964. p. 117.

<sup>(62)</sup> Ibid p. 115.



# الفصل الثالث

#### « الاتجاه الوضعى »

تمهيد: لمحة تاريخية ٠

اولا: اتجاه اوجست كونت ونظرته الى التفسير -

ثانيا: نظرة نقدية الى اتجاه كونت ٠

ثالثا : اتجاه اميل دوركايم ونظرته الى التفسير -

رابعا: نظرة نقدية الى اتجاه دوركايم ٠

خامسا : اتجاه الوضعيات المحدثة والسلوكية ونظرتهما الى التفسير ٠

سادسا : نظرة نقدية الى اتجاه الوضعيات المحدثة والسلوكية •





#### تمهيــد:

ذكرنا من قبل أننا سنستعرض الاتجاهات المحاليسة في العلوم الاجتماعية ، وقد يتساعل البعض هل الوضعية اتجاه معاصر ؟ وما علاقته بالعلوم الاجتماعية ؟ وما قيمته في هذا المجال ؟ ونبدا فنقول ان المدرسة الوضعية لم تبدأ في القرن العشرين وأنما تمتلك جذورا وأصولا ممتدة في الماضي السحيق ، ولم يمنعها هذا من الاستمرار والتطور حتى اصبحت ما هي عليه الآن على ايدي علماء مبرزين امثال ناجل وهميل وبوير وغيرهم ،

وانه لمن المفيد ان نستعرض بايجاز شديد تطور هذا الاتجاه فان المعروف والشائع هو ان الوضعية بدات على يد أوجست كونت في القرن التاسع عشر ، الا أننا لو بحثنا في الماضي نجد أفكارا وضعية ، بعضها لم يرق الى مستوى يجعله يصير اتجاها ، وبعضها كان قاب قوسين أو ادنى من ذلك ،

ان محاولات القدماء السابقين على سقراط لم يخل بعضها من افكار وضعية ، ولعل ابرزها تلك التى اوردتها المدرسة الذرية والسوفسطائيون، بتاكيدهم على الخبرة كطريق الى المعرفة ، والى اهمية الرجوع الى الطبيعة ، ويقول لقيبوس في هذه الشخرة التى تمثل أيضا راى ديمقريطس « لا شيء يحدث للاشيء ولكن يصدر كل شيء عن سبب وبالضرورة » ومعنى الضرورة هنا ينيد الارتباط الضروري أو الحتميه الطبيعية مما يقترب من فكرة القانون الطبيعي (١) ، وقد لخص بروتاجوراس مذهبه النسبى في عبارته المشهورة « الانسان هو مقياس بروتاجوراس وجود الموجود منها وما لا يوجد » ، وقد فسرت

<sup>(</sup>۱) د - اميره مطر : الفلسفة عند اليونان ، القاهرة ، دار مطابع الشعب ، ١٩٦٥ ، عن ٨٣

نظريته في المعرفة على ضوء هذه العبارة ، ويظهر منها أنه اعتمد على الخبرة الحسية كطريقة للمعرفة الانسانية (٢) ٠

اما ارسطو فكان وضعيا فيما قدمه لنا من دراسات اجتماعية: يصف ويشرح ويحلل ويقارن ثم يكشف وجود النقص وعلل الفساد فيقرر ما يراه محققا للمعايير السوية والأغراض النبيلة التي يهدف اليها من وراء دراساته النظرية (٣) ، لقد تاثر ارسطو بكل من الطبيعيين من جهة وباستاذه افلاطون من جهة اخرى ، الا أن افلاطون مال بشدة الي الاتجاه العقلي بينما حاول ارسطو اكمال النقص الموجود لدى سابقيه ان تحليل ارسطو للدساتير المعروفة وانظمة الحكم المختلفة تظهر نزعته الواقعية التحليلية القائمة على استقراء الاحداث التاريخية والاعتماد على المنهج التجريبي بما يتضمنه من خطوات تقوم على الملاحظة والاستقراء ا

وقد اهتم ارسطو بالتفسير في كتب الطبيعة او الفيزيقا ، فقد راى ان افلاطون والمثاليين لم يعنوا الا بالعلة الصورية والفلاسفة الطبيعيون لم يعنوا الا بالعلة المادية ، اما التفسير الصحيح للطبيعة عنده فهو الذي يضيف ايضا الى هاتين العلتين العلة الفاعلة والغائية (٤) ، ان العلل عند ارسطو هي الأسباب فان مهمة علم الطبيعة في نظرة هي معرفة اسباب ما يحدث فيها من تغير ، الا اننا نلاحظ ان المعاني التي قصد اليها بكلمة « علة » او « سبب » تختلف عما يفهم من هذه الكلمة في استعمالنا العلمي اليوم على السواء ، وليست الغاية المقصودة جزءا من العلة في لغة العلم ولا الماهية التي

<sup>(</sup>٢) المرجع السنابق ۽ ص ٩٠

<sup>(</sup>٣) د٠ مصطفى الخساب : علم الاجتماع ومدارسه ، الكتاب الأول : تاريخ التفكير الاجتماعى وتطوره ٠ القاهرة ، الدار القوميــة للطباعة والنشر ، ١٩٦٦ ، ص ٥٦

<sup>(</sup>٤) د٠ أميرة مطر : مرجع سابق ، ص ١٧١

تجعل من المشيء ما هو ، جزءا من العلة ، فلا يجوز ـ مثلا ـ اذا أردت ان اعلل كسوف الشمس أو فيضان النهر أن أسال ما المغاية المقصودة من هذه الظاهرة أو تلك ، ولا أن أسال على أي صورة تكون ماهية المظاهرة ، بل السؤال ينصرف الى ما قد حدث قبل حدوث الظاهرة بحيث يكون حدوثه دائما مع حدوثها(٥) .

واتنا لنجد في العصور الوسطى بعض الأفكار الوضيعية المعبرة عن اهتمام متزايد بدراسة الطبيعة والبحث الكونى والفيزياء وذلك بهدف استبعاد المقولات الأرسطية من وصف الطبيعة • الا أن هذه الأفكار لم ترق الى درجة تمثل وجهة نظر متميزة ومؤثرة • فمثلا وضيع ويليام أوكام مبدأ سمى باسم « نصل أوكام « Ockham's Razor » يقوم على القول بان الخبرة وحدها هى المحنّ • وقد قام أوكام برد مقولات أرسطو الى اثنين المادة والكيف على المحنّ • وقد قام أوكام برد مقولات أرسطو المقولتين تشيران وحدهما الى حقائق في عالمنا • وقد كان هدف تفكير الوكام هو اسنبعاد التصورات المعولية من الفلسفة على أساس أن المعرفة ليست الا مجموعة المعلومات التى تؤكدها الخبرة(٢) •

وقد بدأ الموقف الوضعى يتضح مع مولد الميكانيكا الحديثة في الفرن السابع عشر • وعلى الرغم من أن فكر جانيليوليس وضعى في جملته الا أنه اقام تصورا للعلم يمكن أن نسميه وضعيا • فيمكن أن نقول أن جاليليو هو أول من صاغ بشكل مميز ما يمكن أن نسميه مذهب الظواهر phenomenalism معارضا به انتأويل التقليدي للعالم في ضوء الأشكال المادية substantial • لقد كان الوصف السابق للواقع يقوم

<sup>(</sup>٥) د • زكى نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٨ ، ص ٢٨١ ، ٢٨٢

<sup>(6)</sup> L. Kolakowski . Positivist philosophy . Translated by Norbert Guterman . Middlessex : Pelican Books 1972 p. 22 .

على رد الاسباب في الظواهر المالحظة الى طبيعة غير تجريبية ( مثلا اعتبار الثقل سببا في سقوط الاجسام ) ، ثم بدأ يتضح أن هدف الطريقة في التفكير لا تمثل معرفة ذات قيمة ، وأن الطبائع لا تفسر شيئا . وأصبحت مهمة العلم أن يقدم وصفا كميا للظواهر القابلة للقياس .

وعلى الرغم من ان ديكارت وليينز لا يمكن ايضا اعتبارهما مر الفلامفة الوضعيين الا ان كلاهما شارك في الراى الوضعى الذي يرى ان تفسير العالم في ضوء قوى غير مرئية لا يمكن اخضاعها للتحقق التجريبي ، وهو تفسير لا معنى له ، لقد آمن كلاهما بالعلم وبدوره في كشف الألغاز وملا الثغرات بالمعرفة الحقيقية بدلا من تلك الاشكال المزيفة من الصياغات اللفظية ،

اما باركلى فقد استبعد اى عنصر غير ضرورى من التفسيرات ، ودعا الى التخلص من النظرة الالحادية الى العالم التى ترى أن القوى الطبيعية بذاتها هى المسئولة عن كل العالم المرئى ، ان باركلى وان كان اسميا فى نزعته من حيث أنه لم يقبل المعانى المجردة أو الاسماء الكلية فى معناها الميتافزيقى ، الا أنه لم يتطرف فى هذه النزعة الاسمية كما تطرف الوضعيون المناطقة (٧) الا أن باركلى حين رد الاشياء الى الانكار واعتبر المحسوسات مجرد صور عقلية ، قد اخفق فى تفسير اتفاق الناس فى معرفتها ، لان ارجاع الافكار الى الله لا بحل هذا الاشكال (٨) .

ويعتبر دافيد هيوم ( ١٧١١ -- ١٧٧٦ ) اول من نستطيع ان نصفه بأنه وضعى بدون تحفظات كالتى اوردناها بالنسبة للمفكرين السابقين ، حتى أنه قيل عنه « أنه أول فيلسوف وضعى بالمعنى الشامل

<sup>(</sup>۷) د٠ يحيى هويدى : باركلى ، القاهرة ٠ دار المعارف ( نوابع الفكر الغربى ) ، ١٩٦٠ ، ص ۲۷

<sup>(</sup>٨) د، زكى نجيب محمود : مرجع سابق ، ص ٣١

الدقيق »(١) ، كما قيل عنه انه جد الوضعية المنطقية بغير منازع(١٠) . وهذا لاتجاهه التجريبي المنطقي ورفضه للتفكير القبلي من اجل الكشف عن اسرار الكون ، لقد قام هيوم بتقسيم ادراكات العقل الى مجموعتين متميزتين :

الاولى: تضم الانطباعات الحسية impressions التى تتمثل فى كل ادراكاتنا عندما نسمع ، أو نرى ، أو نحس ، أو نحب ، أو نكره ، أو نتمنى ، أو نريد .

الثانية : هي « الأفكار » وهي الادراكات القائمة في الداكرة وفي ملكة الخيال ، وتشتق هذه الافكار بالكامل من الانطباعات المسية .

وقد رأى هيوم أن عملية النهم تتعامل اما مع علاقات بين افكار واما مع وقائع ، فاما عن العلاقات بين الافكار فيمكن دراستها دون الرجوع الى شيء خارجها أي دون الرجوع الى المسلاحظة : ويتمثل هذا في علاقات التشابه ، والتقابل ، ودرجة الصفات المنسوبة ونسبها الكمية وتعتبر دراسة هذه العلاقات موضوعا للعلوم الرياضية التي تؤدى الى معرفة مؤكدة تماما الا أنها لا تخبرنا بشيء عما تشير اليه ، وأما عن الاحكام الخاصة بالوقائع فأن هيوم يراها على عكس القضايا الرياضية تنبئنا عن أشياء خاصة بالوجود : فهي تؤكد على وجود حدث ما ، الا أنها في نفس الوقت لا تشير الى أي نوع من الضرورة ، وقد أدى هذا النوع من التحليل لدى هيوم الى نتائج هامة ، فمن القضايا السببية نستطيع من التخليل لدى هيوم الى نتائج هامة ، فمن القضايا السببية نستطيع التنبوء أن حدثا ما سوف يقع وذلك بناء على حدث آخر ، ولم تكتسب هذه المعرفة بين السبب والنتيجة عن طريق عجرد تحليل للعبارات ،

<sup>(</sup>٩) د- توفيق الطويل : اسس الفلسفة - القاهرة - دار النهضة العربية ، ١٩٦٧ ، ص ٢٥٦

<sup>(</sup>١٠) المرجع لمنسابق ، ص ٢٧٩

ولا هى أولية أو قبلية ، وانما نصل اليها عن طريق المخبرة والمتجربة · وقد عاب النقاد على تفسيرات هيوم اثارتها لمبدأ السببية الذي اعتبره هو نفسه غير قابل للتحقق ·

وقبل ان ننتقل للحديث عن ممثلى الوضعية التقليدية والوضعية بصورتها المعاصرة ، يجدر بنا أن نشير الى جهود فيلسوف وعالم اجتماع عربى كبير همو ابن خلدون ، لقد كان ابن خلدون المتوفى سنة ١٤٠٦ مؤسسا لعلم الاجتماع بحق قبل فيكو وكونت ودورخايم بمئات السنين ، وقد اطلق ابن خلدون على هذا العلم اسم « علم العمران والاجتماع البشرى » ، وكان ابن خلدون وضعيا فى نظرته الى الوقائع الاجتماعية ، فقد اعتبر الظواهر الاجتماعية غير منفصلة عن الظواهر الطبيعية من جهة وعن الظواهر الاجتماعية الأخرى من جهة شانية ، وقد عنى ابن خلدون بتفسير الظواهر الاجتماعية علم بردها الى فوى غير طبيعية أو ارادات الأفراد وانما ارجعها الى قوانين مستخدما فى ذلك منطق التعليل ، وفى هذا الصدد يقول : « انا نشاهد هذا العالم بما فيسه من المخلوقات كلها على هيئة من التركيب والاحكام وربط الأسسباب من المخلوقات كلها على هيئة من التركيب والاحكام وربط الأسسباب عجائبه فى ذلك ولا تنتهى غاياته »(١١) ،

لقد حرص ابن خلدون على فهم الحوادث وتفسيرها عن طريق الكشف عن القوانين والاسباب ، اما الطريقة العلمية التي يوصى ابن خلدون باتباعها فهى طريقة مبتكرة تعتمد على دراسة القوانين التي يخضع لها المجتمع ، وعلى المقسارنة بين انواع المجتمعات ومختلف الشعوب ، وهي الطريقة التي يشير اليها بقوله « وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا او طريقة مبتدعة واسلوبا ،وشرحت فيه من احوال

<sup>(</sup>۱۱) أبن خلدون : المقدمة ، ص ۸۰ ـ ۸۱ ماخوذه عن كتاب د- مصطفى الخشاب ، مرجع سابق ، ص ۱۵۰

العمران ما يمتعك بعلل الكوائن واسبابها ، ويعرفك كيف دخل اهل الدول من ابوابها حتى تنزع من التقليد يدك ، وتقف على أحوال من قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك(١٢) وهنا نرى انه يريد منهجا علميا بمعنى الكلمة ، لأنه يهدف الى الكشف عن القوانين التى يمكن استخدامها في تفسير الماضى والتنبوء بالمستقبل(١٣) .

## أولا: اتجاه أوجست كونت ونظرته الى التفسير

ان اهتمامنا بكونت(١٤) ( ١٧٩٨ – ١٨٥٧) وتمييزنا له من بين الوضعيين للحديث عنه بتعصيل لا يرجع الى كونه مؤسسا لعلم الاجتماع ، أو رائدا في هذا المجال فحسب وانما لانه من اهم الشخصيات في تاريخ العلوم الاجتماعية ، وفهمنا له يساعدنا ولا شك على فهم ما نملكه حاليا من تراث علمي ومنهجي .

كان كونت اول من قدم بوضوح تام نسقا من التحليل المتعلق بالعلم الجديد وموضوعه وقد تضمنت اعماله توضيحات الأشياء عديدة ، هي في واقع الآمر موضوعات اساسية خاصة بالنظرية والمنهج معا : مثل الحذر في ذكر الفروض التي تخضع للاختبار ، واستخدام المنهج المقارن .

<sup>(</sup>١٢) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٤ ، ماخودة من كتاب د محمود قاسم ، المنطق الحديث ومناهج البحث ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٣ ، ص ٢٩٧

<sup>(</sup>۱۳) د قاسم: مرجع سابق ، ص ۲۹۷

<sup>(</sup>١٤) لكونت مؤلفين رئيسيين :

<sup>1 — «</sup> Cours de philosophie positive » ( professes a partir de 1826 , publiesde ( 1830 à 42 ) , 6 Volumes, 60 leçons.

 <sup>2 — «</sup> Systémes de politique positive instituant la Religion de l'humanité » entrepris vers 1845 publié en 1854, 4 Volumes.

والتصنيف الدقيق للمجتمعات ، والطريقة الجديدة في ادراك العلاقة بين علم النفس وعلم الاجتماع ، والاتجاء المنظم في دراسة التاريخ ، وفي الواقع ان كثيرا من الموضوعات التي اثارها اصبحت نقطة البداية التي سار على دربها العلماء ما يقرب من مائة وخمسين عاما ، وكمثال لهذه الموضوعات نذكر تحليل طبيعة المجتمع الاساسية ... مؤسساته الرئيسية ، والتغيرات ، والتطورات التاريخية التي طرات عليها كالاساس المادي للمجتمع ( تكوين راس المال وتراكمه وتركيزه وانتقاله ) ، والعلم ، واللغة ، والامرة ، والدين ، والعلاقة بين البروتستانتية والعلم ، والنظور الجديد في اشكال الملكية المتبدي في تطور الراسمالية الصناعية ، كل هذا ظهر في مؤلفاته الهامة الاولى ، مثل مؤلفه « دروس في الفلسفة الوضعي » ويصورة اكثر تطورا في مؤلفة « انساق علم السياسة الوضعي » ( ١٥ ) ، وفي الواقع ان كونت يمثل حدا فاصلا بين الفلسفة التأملية وبين الفكر الوضعي او العلمي ،

واذا تأملنا فكر كونت وفلسفته نجد أن هدفه الأول كان التفسير · ولم يكن المنهج الذى سار عليه الا وسيلة للوصول الى تلك الغاية · لقد نظر كونت الى العلم على انه واقعة اجتماعية ، ومن هذا المنظور يمكن وصف مراحله الماضية وتقدير احتمالات المستقبل ، فالعلم ليس الا اداة لزيادة تحكم الانسان في ظروف حياته الطبيعية والاجتماعية ·

ولا يمكن فهم « قانون كونت للحالات الثلاث » الا اذا وضعنا نصب اعيننا انه يصف حقائق اجتماعية ويتعامل مع مضمون المعرفة الانسانية كاحدى مكونات الحياة الاجتماعية ، ان الانسانية قد مرت بمراحل ثلاث تتميز كل منها بخصائص معينة ، وقد افرد كونت درسه الاول

<sup>(15)</sup> K. Thompson < Auguste Compte : The Foundation of Sociology » . New York , John Willy and Sons 1975. (Introduction by R . Fletcher PIK ) .

فى مجموعة « دروسه عن الفلسغة الوضعية » للحديث عن هذا القانون ، محددا اطواره السابقة ، مركزا على مرحلته الحالية وهي الوضعية .

وتعبر المرحلة الأولى ، وهي المرحلة اللاهوتية أو الدينية ، عن تطور البشرية ابتداء من عبدادة الصنم fetechism منتهية بالتوحيد polytheism وتعدد الالهة ) polytheism منتهية بالتوحيد polytheism هذه المرحلة اكثر فترات الحياة بداءة وهي الثيوقراطية أو الحكومية الدينية Theocracy ويمر كل علم بهذا الطور ، فهو لا زال في مرحلة البحث عن الطبيعة المختلفة للأشياء لذلك يتساءل « لماذا تحدث الاثنياء ؟ » • وتأتى الاجابة عن طريق بناء كائنات الهية قائمة داخل التصور الذاتي للانسان • ويبدو الطريق الذي تسلكه الطبيعة كسلسلة من المعجزات تقوم بها قوى عليا تحكم العالم المرثى •

ولا شك ان العقل في هذا الطور الأول يحاول تفسير الكون ، الا انه يعجز عن الفكاك من قوى المطلق حيث يفسر كل شيء بواسطة رده الى ارادات متعسفة مملوكة لكائنسات تتعالى عن الطبيسعة surnatural (١٦) • فالعقل يفسر الظواهر بنسبتها الى قوى مشخصة فريدة خارجة عن نطاق الظاهرة كالآلهة والأرواح والشياطين وما اليها كان يفسر الظواهر بنسبتها الى الله عز وجل او الى ارواح النبات(١٧) • وهذه هى الطريقة العقلية البدائية في تفسير الكون • واذن فليس المراد بها البحوث النظرية في المسائل الالهية على النحو المعروف في العصر الحاضر • واذن يكون التفسير اللاهوتي البدائي تفسيرا خرافيسا و المطوريا(١٨) •

<sup>(16)</sup> Auguste Compte. Cours de Philosophie Positive (lere et 2eme lecons). Introduction et notes par Ch. Lal o . Lib: a-irie Hachette, 1931 PXVI.

<sup>(</sup>۱۷) د الخشاب ، مرجع سابق ، ص ۳۲۸ (۱۸) د قاسم ، مرجع سابق ، ص ۳۱۷

واذا انتقلنا الى الطور الثانى وهى الحالة الميتافيزيقية أو المجردة ، فسنجد ان العقل اصبح اكثر نضجا عن ذى قبل ، فلم يعد يبحث عن اسباب تتعالى عن طبيعة الاحداث ، الا أن العقل في هذه المرحلة لا زال يجد في طلب « طبيعة الاشياء » ولا زال يريد التوصل الى « سبب » الظواهر ، الا أن نظرة العقل هنا مخالفة لما كانت عليه في المرحلة الأولى ، فهو وأن كان يخلق آلهة ولكنها غير دينية ، هى آلهة طبيعية : حيث يكون المسئول عن الوقائع المملحظة « قوى مجردة » أو «صفات» أو «كليات لفظية » يعتقد أنها حقيقية ،

ان العقل في المرحلة الثانية يطلب ايضا التفسير • وهو يفسر الظواهر بنسبتها الى معان مجردة أو قوى ميتافيزيقية وعلل أولى لا يقوى على اثباتها • كان يفسر ظاهرة النمو في النبات بنسبتها الى قوة النبات (١٩) •

وقد ادت الحالة الميتافيزيقية وظيفة كبرى وهي النقد والهدم للفلسفة المبدائية ، وذلك عندما استعاضت عن الارادات الالهية بالقوى الطبيعية ،

وتتميز المرحلة الثالثة والأخيرة ، وهى الحالة الوضعية او العلمية ، في كونها لا تحاول أن تجيب على أسئلة شبيهة بالاسئلة المشارة في المرحلتين السابقتين ، بل وتستبعدها وتكشف تفاهتها وطابعها اللفظى ، ان العقل الوضعى يكف عن البحث وراء الطبيعة المختفية الاشياء فهو يرفض التعرف على المطلق وعلى منشأ وهدف العلم ،

ان العقل الوضعى فى الطور الثالث يسال كيف تحدث الظواهر ، وما الطريق الذى تسير فيه ، انه يجمع الوقائع ويبدا فى دراسة قوانين الظواهر اى العلاقات بين الظواهر المتتابعة والعلاقات بين الظواهر المتشابهة ، ولا يسمح العقل فى هسذه الحالة للتفكير الاستنباطى ان يمضى

<sup>(</sup>۱۹) د الخشاب ، مرجع سابق ، ص ۲۳۸

بعيدا وانما يخضعه للتحكم الدائم للوقائع « الموضوعية »(٢٠) ، انه يكف عن استخدام تعبيرات ليس لها مقابل في الواقع .

واذا كان العقل في المرحلتين السابقتين قد حاول التفسير سواء بالرجوع الى قوى متعالية عن الطبيعة او الى قوى مجردة ، فهو في المرحلة الثالثة يطمح ليضا الى التفسير · ويقول كونت في هذا الصدد « ان تفسير الوقائع في شكلها الحقيقي ليس اكثر من الربط القائم بين مختلف الظواهر المحددة phénoménes particuliers وبين بعض الوقائع العمامة · · · · · · faits généraux التي يحاول التقدم العامي جاهدا ان ينقص من عددها » (۲۱) ان العقل قد توصل اخيرا الى المنهج الذي يفسر جميع الظواهر طبيعيسة كانت ام اجتماعيسة تفسيرا علميا ·

ان كونت يرد التفسير هنا الى وقائع والى علاقات ضرورية بين الوقائع ، والى قوانين ، فلا رجعة اذن الى الخيال او التجريد ، ولا بوجد بعد اليوم الا وقائع خاصة وعامة ، ان التطور الداخلى لكل طور ادى الى التوصل الى مبدأ واحد للتفسير ، بعد ان كان يوجد مبادىء متعددة : فقد اصبح هناك اله واحد ، وطبيعة واحدة ، وقانون واحد للعالم باسره ، ان الفكر الوضعى يسعى الى اليقين ، وفي سعيه هذا يهدم اليقين الزائف ، انه يفترض تفسيرا حتميا للظواهر – ولا يعنى هذا وجود اسباب « ميتافيزيقية » – ولكن بمعنى انه يبحث عن ادخال كافة الظواهر المملحظة في قوانين عامة ، وتشمل هذه القوانين أو الاطرادات الملحظة في الظواهر مجموعة الاحداث ، كان العقل في هذه المرحلة الملاحظة في الظاهرة النمو بنسبتها الى العوامل الطبيعية والكيمائية والقوانين المؤلفة لهذه الظاهرة النمو بنسبتها الى العوامل الطبيعية والكيمائية والقوانين المؤلفة لهذه الظاهرة النمو بنسبتها الى العوامل الطبيعية والكيمائية والقوانين

<sup>(20)</sup> Kolakowski op. cit. p. 70.

<sup>(</sup>۲۱) د الخشاب ، مرجع سابق ، ص ۲۳۹ - ۱۲۱ -

ومادام الهدف الآول للعقل هو الكثف عن القوانين العامة الثابتة التى تحكم الظواهر فلا بد له من اصطناع منهج يتلائم مع هذا الهدف ، منهج يقوم على استخدام الملحظة والتجربة والمقارنة ،

بعد ان فرغ كونت من الحديث عن « قانون » الحالات الشلاث يمضى الى تعريف الفلسفة الوضعية مبرزا دور القانون فيها • فقد حلت فكرة القانون محل فكرة العلل الأولى او العلل الغائية ، واصبح هدف العقل الوضعى فى ضوء ماضبه وحاضره هو تكوين فيزياء اجتماعية ( اى علم الاجتماع ) من جهة ، تصنيف مجموعة العلوم من جهة اخرى • ويقول كونت « ان الطابع الأساسى للفلسفة الوضعية هو النظر الى الظواهر كانة باعتبارها خاضعة لقوانين طبيعية ثابتة ، ويعتبر الكشف عنها وردها الى اقل عدد ممكن ، هدفا لكل جهودنا »(٢٢) •

لقد اراد كونت ان يضع منهجا يتفق مع موضوع دراسته ، اى متلائما مع علم الاجتماع باعتباره يشغل مكانه خاصة فى سلسلة العلوم ، وهذه المكانة هى التى تحدد لعلم الاجتماع منهجه ، لقد صنف كونت العلوم فى الدرس الثانى من ( دروس الفلسفة الوضعية ) الا ان هذا التصنيف ينصب فقط على العلم النظرية ، اما العلوم التطبيقية فهى توابع لها ، ان العلوم العامة أو المجردة هى الأساسية بينما العلوم الواقعية لا تملك استقلالا ذاتيا ، ولا يمكن رد العلوم الأساسية الى اى علم آخر أو ردها الى بعضها البعض ، ويرى كونت أن هذه العلوم تمر بمراحل تطور الا أن معدل تطورها يختلف من علم الى آخر ، وانتقال علم ما من مرحلة الى مرحلة الخرى اعلى من الأولى لا يحدث صدفة وانما بفضل محوثها وبفضل علاقاتها بالاحتياجات الاجتماعية ، وبالتالى تكون العلوم بحوثها وبفضل علاقاتها بالاحتياجات الاجتماعية ، وبالتالى تكون العلوم نظاما أو تدرجا طبيعيا حسب إربعة معايير هى :

١ - العمومية او البساطة في الموضوع ٠

<sup>(22)</sup> Compte . op. cit. p. 17.

- ٢ ـ الاعتماد المنطقى أو التسلسل العقلي ٠
  - ٣ \_ السهولة في التدريس •
  - ١٤ ـ التطور التاريخي(٢٣)

فيكون النظام على الشكل التالى: اكثر العلوم بساطة في الموضوع واكثرها عمومية في الصدق هي العلوم الرياضية التي تتعامل مع جميع اشكال العلاقات الخاضعة للقياس بين الظواهر ، بعدها ياتي علم الفلك ثم الفيزياء ثم الكيمياء فالبيولوجيا واخيرا علم الاجتماع ، وقد اقام كونت الرياضة على رأس العلوم الانها علم متخصص ومنهج عام في الوقت نفسه كما أنها لا تملك موضوعات واقعية في الطبيعة ولكنها اداة نستطيع تطبيقها بدرجات متفاوته في بقية العلوم ،

ولما كان علم الاجتماع يفع بعد البيولوجيا في التصنيف فانه ولا شك قد تاثر بها ، وبالتالى فانه سوف ينبنى على كل ما اقيم حول طبيعة الانسان من حيث التشريح والفسيولوجيا ( التى كانت تضم ما نسميه اليوم بعلم النفس ) ، ويقوم علم الاجتماع بتحديد المسار العام ومراحل تطور الحضارة ، ان منهج كونت العام القائم على المقارنات التاريخية كنقطة بداية يهدف الى تحديد الاتجاه العام للتطور البشرى في علاقته بالتصورات الرئيسية للانسان تجاه النظام الطبيعى والاجتماعى (٣٤) ،

ويعتبر كونت التاريخ منهجا رابعا للبحث في علم الاجتماع الى جانب الملاحظة والمتجربة والمقارنة ، ان خطط كونت من اجل الاصلاح الاجتماعي ترتبط بصورة ما بتاريخ العالم حيث توجد فكرة سائدة الخذها كونت عن سان سيمون ، هذه الصورة تقسم التاريخ الانساني

<sup>(23)</sup> Compte. op. cit. p. XIX.

<sup>(24)</sup> Thompson. op. Cit. p. 17.

الى فترات متتالية بعضها « عضوى Organic » وبعضها نقدي · Critical • وخلال الفترات العضوية ، حيث تعتبر الاختسلافات الاجتماعية تقسيمات طبيعية للوظائف الاجتماعية الضرورية ، تحاول المجتمعات المحافظة على النظام الموروث • في هذه المرحلة الزمنيــة يعامل المجتمع باعتباره كيانا متعاليا عن الفرد Supra individual entity له قيم خاصمة به تفوق قيم الفرد الذي هو جميزء منه • وفي الفترات النقدية التي تحاول تحطيم النظام الموجبود ، يرى المجتمع نفسه على عكس الصورة السابقة كمجموع لآفراد منفصلين ، وهكذا يفتقد الوجود المستقل وتصبح قيمة هي قيم الأفراد باعتبارهم افرادا • ولا يحدث هذا التعاقب بين المرحلتين العضوية والنقدية بشكل متتال وانما يمضى في خط صاعد يمكن أن ننظر اليه على أنه تقدم ٠ لقد أمن كونت بالخصائص الضرورية والطبيعية للحساة الاجتماعيسة ، وبأن المجتمع ليس اداة لبعض الصراعات بين الأفراد ولكنه « كل عضوى » -ونحن جزء منه الآن لدينا ميل الى الحياة معا وهذا يعتبر مستقلا عن المصالح الفردية • وبشكل اكثر عمومية ، لا يوجد تطور اجتماعي قادر على تغير الخصائص البنائية الدائمة للحياة الجمعية • ان قوانين تطور المعرمة الانسانية هي قوانين تاريخية بالدرجة الاولى (٢٥) .

ويبين علم الاجتماع الوضعى ان الفرد ليس الا بناء عقليا بينما المجتمع يمثل الحقيقة الاصلية وهكذا تكون الحياة الاجتماعياة «طبيعية » مثل وظائف الجنس البشرى ، والناس يعيشون في المجتمع لأن هذه هي طبيعة الاجناس وليس لأن الناس يعتقدون انهم بحياتهم معاسوف يتمتعون بمزايا لن يجدوها اذا عاشوا متفردين .

ولما كان منهج كل العلوم واحدا ، ولما كان منهج علم الاجتماع متأثرا بالوضع المترتب على كونه جاء متاخرا في سلسلة العلوم ـ

<sup>(25)</sup> Kolakowski op. cit. p. 64 - 6.

وبالتالى سنوف يعتمد على التطورات المستمرة فى العلوم الأخرى ــ لما كان الوضع على هذا الشكل فان مناهج علم الاجتماع تحتاج الى انتفرع قسمين :

الأول: خاص بالعلم وحده ويسمى « طرقا مباشرة » .

والثانى: ينشاعن الاتصال بين علم الاجتماع والعلم الأخرى ويسمى « طرقا غير مباشرة » •

فتعتبر المسلحظة والتجربة والمقارنة طرقا مباشرة ، ويقول كونت « ان اى ملاحظة لأى شكل من الظواهر مستحيلة ما لم توجه منذ البداية وتفمر في النهاية في ضوء نظرية ما »(٢٦) • لقد اقترح كونت قواعد المنهج الاجتماعي في الدرس الشامن والآربعين من دروس الفلسخة الوضعية • ولذلك عندما أكد على ضرورة الاهتمام بدراسة الوقائع الاجتماعيسة مثلما ندرس الظواهر الفلكية والفيزيائيسة والكيمائيسة والفسيراوجين •

ولم يفت كونت ان يدرس الناحية الدينية في المجتمع ، لأن الأفراد في مسيس الحاجة التي مجموعة منظمة من العفائد ، يتفق عليها الأفراد جميعا ، وهذا لا يتأتى الا اذا الغينا الديانات القائمة وصهرناها في دين جديد ، وهذا ما حدا به ان يضع لنا بجانب النظم السابقة نظاما دينيا جديدا هو « الدين الوضعى » ، ويدور هذا الدين حول عبارة الانسانية كفكرة ، أي ان فكرة الانسانية تحل في نظره محل فكرة « الله » في الديانات الراقية المعروفة ، ووظيفة هذه الديانات كما يراها كونت هي تحقيسق وحسدة دبنية في العالم بأسره ، لان جميع الافراد ميتجهون بقلوبهم وعقولهم ضو فكرة واحدة ومركز واحد فتبطل الشرور والآثام وتنتفى المنازعات والحروب وتعيش الاجناس البشرية الثلاثة ،

<sup>(26)</sup> Quoted in Tompson op. cit. p. 21.

الجنس الابيض والاصفر والاسود التي تمثل في الانسانية الذكاء والعمل والعاطفة في عصر ذهبي (٢٧) •

ان الوضعية في تحطيمها للآديان القديمة القائمة على المعتقدات اللاهوتية أو الدينية لم تحطم الدين نفسه ، لانه عنصر دائم في البناء الاجتماعي ، فهو الرابطة الضرورية التي تجعل هذا البناء متماسكا ، وتحل الانسانية محل تلك الآلهة اللاهوتية ، فهي تعلو على الفرد لأنها تتكون من كل الافراد ، الاحياء منهم والاماوات والذين لم يولدوا بعد ،

وتاتى فكرة الانسانية فى نهاية سلملة يبداها كونت بدراسة النظام فى حالة استقراره او الاستانيكا الاجتماعية ، حيث المجتمع ليس مجرد مجموعة افراد قادرين على الحياة بمفردهم وانما هو واقع مستقل وتلقائى réalité spontanee ، يتميز اساسا بانه كلى ، والمعطى الآسامى والبسيط فيه ليس هو الانسان ولكنه الآسرة ، ويعتبر كونت هنا أن البشرية باكملها تتمثل فى مجتمع واحد بحيث تلعب كل جماعة دورا تاريخيا خاصسا وضروريا الا انه تابع ولا يملك معنى كاملا خاصا به الا فى داخل الكل ، وتأتى الديناميكا الاجتماعية كطقة اساسية فى علم الاجتماع لأن المنهج الخاص به يقوم على الملاحظة التاريخية ، ويمكن حينئذ دراسة أى كائن حى فى ظواهره المتعددة فى ضوء بعدين اساسيين : فى ضوء البعد الاستاتيكى وفى ضوء البعسد الديناميكى ، أى كمتحفز فى ضوء البعد الاستاتيكى وفى ضوء البعسد الديناميكى ، أى كمتحفز للاقدام على الفعل وكفاعل بحق (٢٨) ، ويعرض كونت فى الديناميكا الاجتماعية فكرته عن التقدم ورده على الاعتراضات التى وجهت الى هذه الفكرة ، وهو لديه اكثر أهمية من الفرع السابق ، لائه اهتدى اليه

<sup>(</sup>۲۷) أوجست كونت : الانجيل الوضعى ، د · الخشاب ، مرجمع سابق ، ص ۲٤٧

<sup>(28)</sup> Compte op. cit. p. 35.

عندما كشف عن قانون المحالات الثلاث ، ولآنه يفسر طبيعة الظاهرة الاجتماعية كما كان يفهمها ، وهي انتقال التقاليد من جيال الي جيال (٢٩) .

الما بالنسبة لعلم النفس ، فلم يتحدث عنه كونت كعلم مستقل الالماما ، وفي أغلب الأحيان كان يضمن أجزاء منه في كل من الفسيولوجيا والبيولوجيا ، فكان يمكن عن طريقه تفسير بعض مظاهر السلوك الانساني أي أن علم النفس يحتاج دائما أني استكمال من جانب علم اجتماع التفاعل وبواسطة التطور التاريخي ، وذلك لكي يتصدى لتفسير الظواهر الاجتماعية ، ويقول كونت في هذا الصدد : « في وسعنا أن ندرك في كانة الظواهر الاجتماعية ، القوانين الفسيولوجية للفرد ، ثم يأتي شيء آخر فيعدل من تأثير تلك القوانين وهو تأثير الأفراد على بعضهم البعض ، ويزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للجنس البشرى تأثير الأجيال السابقة على النجيال اللحقة »(٣٠) ،

## ثانيا : نظرية نقدية الى اتجاء كونت

اختلفت الآراء من فلسفة كونت ومنهجه ، ومما لا شك فيه أن ما نادى به كونت قد استمر وازدهر وتبلور في صورة ناضجة ، مع من جاء بعده من المفكرين الذين تتبعوا خطاه وساروا في نفس الاتجاه ، الا أن هذا لا يمنع من أن يكون في منهجه بعض القصور ، ولا يعنى هذا أن كل نقد وجه اليه سليما ، فأحيانا نجد في آراء كونت نفسه ردا على كثير من الانتقادات التي أثيرت ،

وقد واجه « قانون الحالات الثلاث » انتقادات كثيرة : ويقول

<sup>(</sup>۲۹) د قاسم ، مرجع سابق ، ص ۳۲۶

<sup>(30)</sup> The Positive Philosophy of Auguste Compte, trans. by H. Martineao Vol. 1. Quoted in Thompson op. cit. p. 29.

د. الخشاب في هذا الصدد: « ان قانون الحالات الثلاث الذي يعبر عن التطور الفكرى هو نفسه القانون العام الذي يفسر جميع مظاهر التطور الاجتماعي . غير انه من الواضح ان كونت يحمل قانونه فوق ما ينبغي ويخرج به عن نطاق التطور العقلي الي تطور الانسانية بالاجمال . وهو فوق ذلك بين الفساد من وجوه اخرى »(٣١) . الا أنه في واقع الآمر أن كونت قد وصف القوانين بانها مؤقته ونسبية . وحتى تقسيم الدراسة في علم الاجتماع الي استاتيكا اجتماعية وديناميكا اجتماعية هو تقسيم مؤقت . ويقول كونت : « أن هذا التقسيم ضروري المخراض البحث ، الا أنه يجب ألا يتجأوز هذا الاستخدام . فكما رأينا في البيولوجيا ، لقد أصبح التمييز ضعيفا مع تقدم ألعلم ، وعندما يتكون نهائيا علم الفيزياء الاجتماعية فأننا سوف نرى أن هذا التقسيم سوف يستمر فقط الأغراض تحليلية ولكن ليس باعتباره وسيلة لتقسيم العلم »(٣٢) .

وفى المحقيقة ان المبادىء المنهجية العامة التى وضعها كونت لتفسير الظواهر الاجتماعية لازالت مستمرة الى الآن وكانها معاصرة • لقد راى كونت أن الوقائع السياسية والاجتماعية ليست موضوعا لاحكام القيمة وانما يجب تفسيرها عن طريق اكتشاف العلاقات العامة التى تربط الظواهرة في نسبق معين ، وايضا عن طريق ارتباط تلك الظواهر ، موضع الدراسة ، بظواهر اخرى موجودة معها او سابقة عليها •

وقد اصطنع كونت طرائق بحث متنوعة لأنه راى ان موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع معقدة • لذا قال بالملحظة والتجربة والمقارنة والمنهج التاريخ الذى نادى به ايجابيا ، فهو

<sup>(</sup>٣١) د الخشاب ، مرجع سابق ، ص ٢٣٩

<sup>(32)</sup> Compte Positive Philosophy Vol. 2 p. 218. Quoted in Thompson Op. Cit. p. 19.

لم يكتف بالمنهج المنصب على الواقع الملموس فحسب وانما امتد به ليشمل الماضى والمستقبل ، فلم يهمل كونت تأثير الأجيال على الدراسات الانسانية ، الا اننا يجب أن نلاحظ أن ما ناقشه كونت في هذا الموضوع يختلف عما نسميه اليوم بالتاريخ ، فقد قصد بمنهجه التاريخي مجرد البحث عن متتاليات اجتماعية متطورة مجردة لا تزيد عن كونها مجموعات من الأحداث والاتجاهات تقوم بوضع خطط حدسية عن التغير التاريخي ، معنى ذلك أنه لم يهتم بالبحث في المعلومات التاريخية ذاتها .

ومما لا شك فيه ان كونت قد أعجب بمنهج العلوم الطبيعية وبالذات بنظرية الجاذبية الأرضية لنيوتن ، حتى انه راى ان كافة الظواهر العامة تفسر بواسطتها ، لأنها تربط كافة الظواهر الفلكية ، معا ، لذا جعل كافة الظواهر تابعة للقوانين الطبيعية ، ويتمثل دور الباحث في البحث عن الأسباب ، وذلك الباحث في البحث عن الأسباب ، وذلك بهدف ردها الى اقل عدد ممكن ، أى أن دور الباحث يقتصر على تحليل الشروط المتعلقة بالظواهر والربط بينها بواسطة علاقات تتابع وتشابه طبيعية ، وإذا كنا نتعجب لهذا الربط بين القوانين الطبيعية والاجتماعية فأن ما يغتفر لكونت هذه الوجهة من النظر أن القانون في رأيه ليس حتميا كما تصور البعض ، كما أن وضع علم الاجتماع في سلسلة العلوم يجعله متاثرا بتلك العلوم ، بيد أن أضغاء الطابع العلمي على علم الاجتماع لا يعني ضرورة استعارة نماذج ومناهج العلوم الطبيعية ، فهو وأن كان قد جعل هذا العلم متاثرا بالعلوم التي سبقته الا أنه ميز بين المجال الانساني والمجال اللا انساني كما أنه تفادي كل من التفسيرات المجال الانساني والمجال اللا انساني كما أنه تفادي كل من التفسيرات المحادية والتفسيرات العقلية (٣٢) ،

ان تصنيف العلوم الذي وضعه كونت قد ترك الباب مفتوحا أمام

(33) Thompson op. cit. p. 27.

علوم اخرى تضاف اليه على أن تثبت جدارتها ، ويمكن اعتبار لجوم كونت الى المنهج التاريخي محاولة للتفسير خارج التفسيرات المادية الصرفة .

الا أن علينا أن نعترف بأن تعليقات كونت حول فائدة العلوم ، جعلته يقع في نوع من الجمود جعله يرفض مجالات واسعة ، ويقوم باستبعادها على أساس أنها غير ذات قيمــة أو على أسـاس أنها « ميتافيزيقية » - وبهذا الشكل تخلص من نظرية الاحتمالات ، وعلم الفيزياء الفلكية ، وبحوث عن بناء المادة ، ونظرية التطور ( النشوء والارتقاء ) وحتى دراسات عن أصل المجتمع (٣٤) .

ولم يكتف بالتاكيد على القوانين لأن الوضعية تركز على اكثر من هذا ، تركز على وجود علاقات بين المعرفة والتنبوء والفعل ، اى ان اهتمام كونت بالتنبوء مرتبط بمستقبل علم الاجتماع ذاته باعتباره جزءا من نمط محدد للتغير الاجتماعي ،

اما نظرة كونت الى علم النفس فهى قاصرة الأنه حصر اهتمامه في الظواهر الاجتماعية واهمل الاهتمام بعلم النفس · فقد تغاضى عن كون البشر لديهم معرفة داخلية بانفسهم تختلف عن معرفتهم بالاشياء الخارجة · وترد نظرة كونت الناقصة تجاه علم النفس الى وضع هذا العلم في العصر الذى عاش فيه كونت وما شاب هذا العلم من تاخر ·

#### \* \* \*

# ثالثًا : اتجاه أميل دوركايم ونظرته الى التفسير

اذا كنا قد تحدثنا عن « كونت » باعتباره مؤسسا لعلم الاجتماع فان حديثنا عن دوركايم ( ١٨٥٨ – ١٩١٧ ) لا يقل اهمية وذلك باعتباره

(34) Kolakowski op . cit. p. 67.

اول من وضع علم الاجتماع على اسس علمية وكان هدف دوركايم هو التوصل الى علم اجتماع موضوعى ومنهجى الذا سبق غيره من المفكرين في تعريف الظاهرة الاجتماعية ثم تحديد اسس الدراسة العلمية للوصول الى نتائج يعتد بها ولم يكتف بهذا القدر فحسب وانما مضى الى تطبيق منهجه في دراسة الظواهر الاجتماعية مستخدما الأول مرة المناهج الاحصائية في البحث الاجتماعي .

وكان دوركايم اول من وضع قواعد لتفسير الوقائع الاجتماعية ، مفردا لها الفصل الخامس من كتاب « قواعد المنهج في علم الاجتماع » ، ولا شك اننا سوف نشعر اثناء استعراضنا لآراء دوركايم في هذا الموضوع بالذات بقيمة العمل الذي قام به ، ومما يؤكد هذا الشعور استمرارية اعماله كنموذج لآحد الانجازات الهامة في تاريخ الفكرية الاجتماعي من ناحية وكانتاج له معنى واهمية في ضوء الاتجاهات الفكرية المعاصرة من ناحية ثانية ،

ان علم الاجتماع كما يتصوره دوركايم ليس الا دراسة لوقائع اجتماعية اساسا ، وتفسيرا لهذه الوقائع بطريقة اجتماعية ، وقد استهدف دوركايم في كتاب « قواعد المنهج في علم الاجتماع » أن يدلل على أنه يوجد أو لا بد أن يوجد علم اجتماع موضوعي يتوافق مع نموذج العلوم الآخرى ، موضوعه هو الواقعة الاجتماعية ، ويحتاج مثل هذا العلم الى شيئين :

اولا: لابد أن يكون موضوعه محددا أي متميزا عن موضوعات العلوم الاخرى •

ثانيا : لابد أن يوجد هذا الموضوع على نحو يتيح ملاحظته وتفسيره

بطريقة شبيهة بملاحظة وتفسير وقائع المعلوم الأخرى (٣٥) .

وقد اكد دوركايم في مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب المذكور ان المنهج الذي يقترحه للدراسة ليس الا عملا مؤقتا لأن المناهج تتغير مع تقدم العلم ، فعلى اساس همذا الراي ينبغى علينا ان ننظر الى منهجه .

ولقد دافع دور كايم عن تعريفه للوقائع الاجتماعية بانها «اشياء» مؤكدا على اختلافها عن الاشياء المسادية من نواحى عدة على الرغم من وقوعها معها على نفس المستوى ويعرف دور كايم هذا « الشيء » الذي جعله محمولا للوقائع الاجتماعية بانه : ذلك الموضوع للمعرفة الذي لا يمكن ادراكه بوضوح بمجرد القيام بعملية تحليل عقلى ، ذلك اته يمثل كل ما لا يستطيع العقل فهمه الا اذا انتقل خارج ذاته بواسسطة الملاحظات والتجارب ، ويكون هذا عن طريق السير التدريجي من الخصائص الخارجية القابلة للادراك بشكل مباشر الى الخصائص الاقل وضوحا والأكثر عمقا ولا يعنى تناول الوقائع كاشياء تصنيفها في مقولة من مقولات الواقع وانما يعنى ملاحظتها في ضوء اتجاه عقلى معين ، اي القيام بدراستها متمسكين بمبدأ معين يقوم على كوننا نجهل تماما طبيعة هذه الوقائع وعلى كون خصائصها المميزة واسبابها المجهولة التعمل بسمهولة عن طريق منهج الاستبطان introspection لا يمكن كشفها بسمهولة عن طريق منهج الاستبطان العلم الشياء ، مهما كان دقيقا و وقد اعتبر دور كايم كل موضوعات العلم الشياء ،

<sup>(35)</sup> R. Aron. Main Currents in Sociological Thought 2 trans. by Richard Howard and Helen Weaver. Mid.: Penguin Books Inc. 1972 p. 70.

موضوعيا ، تقوم قاعدته الأساسية على دراسة الوقائع العقلية من الخارج اى كاشياء (٣٦) .

ولا يستدعى القول بهذه القاعدة (دراسة الوقائع كاشياء) اى تصور ميتافيزيقى ، أو أى تأمل نظرى داخل الفرد ، وأنما تطالب هذه القاعدة الباحث الاجتماعى أن يعيش في حالة ذهنية شبيهة بالتى يعيشها العلماء الفيزيائيون والكيمائيون والفسيولوحيون عندما ينطلقون الى كشف منطقة لم بطرقوها من قبل في مجالهم العلمى ، وأذا ما وصل الباحث الى العالم الاجتماعى المنشود فعليه أن يتزود بالوعى بكونه ينفذ الى المجهول ، وعليه أن يشعر أنه في حضرة وقائع لا زالت قوانينها مجهولة بالنصبة له مثلما كانت وقائع الحياة مجهولة قبل قيام علم البيولوجيا ، يجب أذن على الباحث الاجتماعى أن يكون مستعدا ومهيا للوصول الى يجب أذن على الباحث الاجتماعى أن يكون مستعدا ومهيا للوصول الى كشوف سوف تعتبر مفاجئة بالنسبة له وقد تصيبه بخيبة أعل (٣٧) ،

ويبرر دوركايم نظرته ومنهجه بالرجوع الى القصور فى الموقف العلمى المعاصر له ، الذى لا يوضح للعلماء اهم النظم الاجتماعية كالدولة ، والاسرة ، وحق الملكية ، والعقد ، والعقاب والمسئولية ، فهناك جهل شبه تام بالاسباب التى تعتمد عليها النظم ، والوظائف التى تقوم بها ، والقوانين المتعلقة بتطورها ، ان الفكرة التى لدينا عن الاعمال الجمعية ، من حيث ماهيتها وكيف يجب ان تكون ، هى عامل من عوامل تطورها ، الا أن هذه الفكرة ذاتها ليست الا واقعة تحتاج لكى تتحدد أن تخضع للدراسة من الخارج ، ويعتبر موضوع المعرفة هو ذلك التصور الذى يملكه المجموع ، وليس الطريقة التى يتمثل بواسطتها مفكر معين النظم بطرق فردية ، ان تصور المجموع ، فى راى دور كايم ، هو وحدة

<sup>(36)</sup> E. Durkeim, Les régles de la Méthode Sociologique.
Paris Presse Universitaire de France 1949 p. XIII.
(37) Ibid. p. XIV.

التصور الفعال ، ولا يمكن الوصول اليه بمجرد ملاحظة داخلية لذا وجب البحث عن رموز خارجيسة Signes exterieurs لتجعله محسوسا ، وبالاضافة الى ذلك نجد أن هذا التصور لم ينشأ من فراغ وانما هو نتيجة أسباب خارجية ، علينا أن نعلمها لكى نستطيع تقدير دورها في المستقبل ، ويعتبر دور كايم هذا المنهج وحده هو الفعال ومهما فعلنا فاننا ولابد أن نرجع دائما اليه(٣٨) ،

لقد اعتبر دور كايم الظواهر الاجتماعية خارجية بالنسبة للفرد • واذا كان من الصحيح أن الخلية الحية لا تملك أي شيء خارج مكوناتها المعدنية minerals وإن المجتمع لا يحوى شيئا خلاف الافراد ، فإن هذا لا يمنع من القول بأنه من المستحبل أن تكون ظواهر الحياة كامنة في ذرات غاز الهيدروجين والاكسجين والكربون والازوت ، الاننا في هــذه الحالة لن نستطيع تفسير حدوث الحركة الحية داخل العناصر غير الحية ، فالحياة واحدة لا تنقسم • ان سيولة الماء وخواصه لا تكمن في الغازات المكونة له ، مأخوذة كل على حدة وانما ترجع الى المادة المعقدة المركبة من اجتماع الغازات • فاذا طبقنا هذا المبدأ على علم الاجتماع ، فسوف نجد اننا اذا افترضنا ان التركيب المكون الاى مجتمع من نوع خاص suigeneris مولد لظواهر جديدة مختلفة عن الظواهر التي تحدث في الوعى الفردي ، فلا بد حينئذ أن نقبل القول بأن هـــذه الوقائع المعينة تكمن في المجتمع نفسه الذي ينتجها وليس في اجزاء المجتمع أى اعضائه • وبهذا المعنى تكون الوقائع خارجة عن الوعى الفردى الآفراد ، تماما مثل كون خصائص المياة خارجة عن المواد المعدنية التي تكون الكائن الحي(٣٩) .

(38) Ibid p. XV.

(39) Ibid p. XVI.



ويستغل دور كايم هذه النتيجة التي توصل اليها لكي يبرر فصله بين علم النفس وعلم الاجتماع · فالوقائع الاجتماعية لا تختلف عن الوقائع النفسية من حيث النوع qualité فحسب وانما هي تملك أيضا اساسا مختلفا ، فالمجموعتان ( الوقائع الاجتماعية والنفسية ) تتحركان في نفس الوسط ولا ترتبطان بنفس الشروط · ان فكر الجماعة ليس هو فكر الافراد ، ولكل منهما قوانينه الخاصة · ومن هنا نقول ان كل علم منهما يتميز تماما عن الآخر · ومن المؤكد تماما أن مادة الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تفسر بواسطة عوامل نفسية خالصة أي عن طريق حالات الوعي الفردي · ولكي نفهم الطريقة التي يتمثل بها مجتمع حالات الوعي الفردي · ولكي نفهم الطريقة التي يتمثل بها مجتمع وليس ذاته والعالم من حوله ، لابد أن نضع في الاعتبار طبيعة المجتمع وليس الافراد (٤٠) ·

ويؤكد دوركايم على وجود رموز خارجية ترد اليها الوقائع ، على الباحث ان يتعرف عليها ويعرف مكانها ولا يخلطها بوقائع اخرى ، ان المفروض في البحث هو تحديده بقدر الامكان فان ما نحتاجه في حالة التعريف الاولى هو توضيح خصائص الظاهرة وملاحظتها قبال البحث (٤١) ،

لقد اعتقد دور كايم في كل من العقل والعلم وبنى منهجه على تأكيد مذهب السببية أو العلية وانطباقه على الظواهر الاجتماعية ، وقد حدد دور كايم هدفه في قوله : « العمل على مد العقلية العلمية لتشمل السلوك الانسانى وذلك عن طريق بيان أن النظر الى الماضى قد يرد الى علاقات عله ومعلول ، ثم ادخال عملية اخرى عقلية قد تحول السلوك الانسانى الى قواعد للفعل في المستقبل(٤٢) ، وقد رأى دور كايم أن طبيعسة

<sup>(40)</sup> Ibid. p. XVII.

<sup>(41)</sup> Ibid. p. XX.

<sup>(42)</sup> Ibid. p. IX.

الدراسة الاجتماعية سوف تتيح للفلسفة أن تفهم الطبيعة بشكل أفضل ، فأن العلم ولا شك سوف يكون ذا فائدة للبشرية ، وباعتبار علم الاجتماع علما فلابد له أن يجمع بين الاهتمامات النظرية والاهتمامات العملية ، ويقوم العلم الاجتماعي فيما يرى دوركايم على ثلاث افتراضات رئيسة :

الأولى: أن هناك وحدة في الطبيعة .

والثانية : ان الظواهر الاجتماعية جزء من عالم الطبيعة الموضوعي ( اى انها واقعية ) .

والثالثة: أن الظواهر الطبيعية تخضع لقوانينها ومبادئها الخاصة ، وهي قوانين ومبادىء طبيعية ، ويتبع ذلك أن تصبح الظواهر الاجتماعية صالحة للدراسة العملية (٤٣) ،

لقد قام دور كايم بابراز العامل الاجتماعى المحدد الذى يمشل موضوع دراسة علم الاجتماع ويقول دور كايم فى هذا الصدد: « عندما اقوم بمسئولياتى كاخ أو زوج أو مواطن ، وعندما التزم بعقودى ، فانى، أقوم بواجبات تتحدد خارج ذاتى ، وحتى لو اتفقت مع احساساتى، واحسست أن واقعها ذاتى فان هذا الواقع لا زال موضوعيا لائى لم اخلق، بنفسى »(٤٤) ، وهكذا يمكن عزل المسئوليات والاتفاقات والواجبات، والقوانين والعادات باعتبارها موضوعات خاصة للدراسة ، تتمشل ملامحها البارزة فى كونها « خارجية » بالنسبة لاى فرد وتمارس فى نفس الوقت ضغطا عليه ، فاذا ما وقعت هذه الموضوعات فى مجال اهتمامنا فان هذا يعنى اننا فى مجال علم الاجتماع ،

<sup>(43)</sup> E. A. Tiryakian, Sociologism and Existentialism. Enflwood Cliffs: Prentice Hall Inc. 1962, p. 14.

<sup>(44)</sup> E. Durkeim « Régles de la Méthode Sociologique » in J. Rex , Emile Durkeim in The Founding Fathers of Social Science ed . by T. Raison, London : Penguin Books 1969 p. 129.

لقد راى دور كايم أن الظاهرة الاجتماعية حتى ولو لم تملك وجودا مستقلا خاصا بها فان من صميم عمل عالم الاجتماع أو الباحث الاجتماعى أن ينسب لها مثل هذا الوجود • وذلك عن طريق التوصل الى معدلات احصائية تعتبر مؤشرات للتيارات الاجتماعية وليس مجرد حصر لظواهر فردية منفصلة • وسوف نرى كيف طبق دوركايم تجريبيا تلك الافكار فى كتاباته الاخرى خاصة فى مؤلفيه «تقسيم العمل الاجتماعى» ، «والانتحار» •

لقد اكد دوركايم على خضوع المجتمع لقوانين ، بدونها يصبح العلم الاجتماعى مستحيلا ، فهو يرى ان مبدا ارتباط الظواهر في الطبيعة ارتباطا صميما لم يفشل في اى مجال من مجالات الطبيعة ، ولما كانت المجتمعات الانسانية جزءا من الطبيعة فلا شك ان هذا المبدا يصدق عليها بالضرورة ، وإذا كان دوركايم قد اخضع المجتمعات للقوانين فمعنى ذلك انه يستبعد كل ما هو حادث ويركز على الاطرادات والتكرارات في السلوك الانساني ، ويقول دوركايم في هذا الصدد : « إذا اردنا لعلم الاجتماع ان تقوم له قائمة ، فلا بد من افتراض طبيعة خاصة للمجتمعات تكون نتيجة لطبيعة العناصر المكونة لها ، وترتيب هذه العناصر ، قده الطبيعة الخاصة للمجتمعات هي منبع الظواهر الاجتماعية »(10) ،

ويؤكد دوركايم على اهمية وجود منهج علمى ملائم لطبيعة الأشياء المدروسة ولمتطلبات العلم • فلا يكفى ان نملك موضوعا محددا علميا لكى نكشف الاطرادات والاتماط والقوانين فى المجتمع ، وانما لابد من منهج علمى يؤدى الى نتائج يعتد بها •

ان موضوع علم الاجتماع ، حسبما يرى دوركايم ، هو بناء نظريات عن السلوك الانسانى استقرائيا ، على اساس ملاحظات سابقة لهذا

<sup>(45)</sup> E. Durkeim . Montesquieu and Rousseau, transl. by R. Manheim , Michigan : University of Michigan Press 1960 p. 13.

السلوك و ولابد لهذه الملاحظات التي نجريها على الخصائص الخارجية الظاهرة للسلوك ان تكون سابقة على النظرية الملحظات بابتعادها عن ما دامت النظرية تثنق منها و وتتميز هذه الملاحظات بابتعادها عن افكار القائمين بالفعل Actora تجاه افعالهم الخاصة او افعال الآخرين وفعلى الملاحظ ان يحاول بكل الطرق ان يفصل نفسه عن افكار الحس الشائع ، الموجودة لدى القائمين بالفعل لأن هذه الآفكار ، في العادة ، ليس لها اساس في الواقع و فعلى الباحث الاجتماعي اذن ان يكون تصوراته خارج اطار بحثه وان يبتعد عن تصورات الحياة اليومية لأنها ليست الا تعبيرا عن انطباعات مشوشة موجودة لدى العامة و كما ان عليه ان يهتم بالوقائع القابلة للمقارنة ويقول دوركايم : « لابد ان نلاحظ الواقعة الاجتماعية مثلما نلاحظ اشياء العالم الخارجي ، أي من الخارج ، ومن الضروري اجراء التجربة والقيام بالاستقراء ، اما اذا استحالت التجربة فعلى الباحث ان يجد وسيلة لكي يقوم بمقارنات موضوعية تقوم بنفس الوظيفة » (٤٦) و

وقد اهتم دوركايم اساسا بالتوصل الى التفسير ، واغلب ما كتبه لم يكن الا تحقيقا لهذه الغاية ، ونذكر في هذا الصدد مؤلفاته الهامة مثل « تقسيم العمل الاجتماعي » و « الانتحار » و « الأشكال الأولية للحياة الدينية » الذي كتب فيه يقول : « ان الهدف النهائي لعلم الاجتماع هو تفسير الواقع وهذا الواقع ليس الا الانسان خاصة انسان العصر الحديث »(٤٧) ، اما في كتابه « قواعد المنهج في علم الاجتماع » ، فقد افرد به فصلا خاصا للحديث عن « قواعد تفسير الوقائع الاجتماعية » ،

<sup>(46)</sup> E. Durkeim, L'évolution Pédagogique en France, II Paris : Librairie Felix Alcan 1912 p. 217.

<sup>(47)</sup> E. Durkeim. Les Formes élementaries de la vie religieuse . Paris : Felix Alcan 1912 p. 2.

ان كل العلوم الاجتماعية تعتمد اولا على كشف المعلومات وثانيا على تفسيرها و واننا لنجد لدى دوركايم منهجا واسعا لتفسير الوقائع الاجتماعية و واذا كنا قد رايفا خلال عرضا لوجهة نظره عن الوقائع الاجتماعية اصراره على الطابع الاجتماعي لظواهر مثل العادات والتقاليد والقوانين والمجتمعات ١٠٠٠ الخ ، فاننا لنجد اصرارا مشابها بالنسبة لتفسير تلك الظواهر ١ أي أننا منذ البداية نواجه بتصميم دوركايم على التفسير الاجتماعي للظواهر الاجتماعية ، وفي الفصل الخامس من كتاب القواعد نجد تفرقة حاسمة بين الفردي والاجتماعي وتفرقة أخرى بين النفسي والاجتماعي ١٠ ان دوركايم لم يقلل من قيمة علم النفس وللم يشكك في كون الانسان يفكر ويحس ويمتلك وعيا ، الا أن هذا لا يعني اشتقاق الظواهر الاجتماعية من الحالات غير الاجتماعية وانما على عكس ذلك ، تشتق خصائص الانسان من المجتمع ، بل لقد اعتبر أن المجتمع والحياة الاجتماعية ضروريين بالنسبة للانسان الحديث ، ومن هذا المنطلق ادان محاولات السابقين عليه ،

لقد اخذ دروكايم على السابقين تقديم الظواهر في ضوء النفع العائد منها والدور الذي تلعبه ، فهكذا ارجع كونت قوى الجنس البشري المتطورة الى الميل الأساسي الذي يدفع الانسان بشكل مباشر الى تحسين وضعه بصفة مستمرة وفي ضوء اي ظرف موجود (٤٨) ، كما ارجع سبنسر هذه القوى الى اكبر قدر من السعادة ، وفي ضوء هذا المبدأ فسر تكوين المجتمع بواسطة الفوائد العائدة من التعاون ، وفسر قيام الحكومة بواسطة الفائدة الناجمة عن تنظيم التعاون العسكري (٤١) ،

<sup>(48)</sup> Compte, Cours de Philosophie Positive, IV p. 262 is
Durkeim « Régles de la méthode sociologique » op . cit. p. 89.
(49) Spencer. Sociologie III p. 336 in Durkeim Ibid. p. 89.

وقد رأى دوركايم أن المنهج السابق ذكره يخلط بين موضوعين مختلفين تمام الاختلاف ، فبيان أن واقعة ما ذات نفع لا يعنى تفسير نشاتها او كيف اصبحت ما هي عليه ٠ وذلك لأن الاستخدامات التي يتضح فيها نفع الواقعة ، وان كانت تفترض الخصائص المحددة التي تتصف بها الواقعة ، الا انها لا تخلقها · ان الحاجة besoin التي نشعر بها تجاه الأشياء لا تكفى لكى تحدد شكلها وبالتالى فانه لا يمكنها ان تنتزع الأشياء من اللا وجود لكي تضفي عليها وجودا ٠ فوجودها يرجع الى اسباب ذات طبيعة مخالفة • ويعطى دوركايم مثالا على ذلك : فاذا أردنا أن نضفي على حكومة ما السلطة التي تحتاجها ، فلا يكفينا أن نستشعر الحاجة الى ذلك بل علينا أن نتوجه الى المصادر التي بشتق منها وحدها كل سلطة ، اي نقوم بتكوين عادات وتقاليد وفكر مشترك ٠٠٠ الخ ، ومن أجل ذلك لابد من المضى في سلسلة الأسباب والنتائج حتى نصل الى نقطة يمكن فيها للفعل الانساني ان يؤثر بفعالية ٠ ان الواقعة اذن غير مرتبطة بالفائدة ، وقد توجد دون أن يكون لها أي تفع سواء كان ذلك على شكل عدم ارتباطها بهدف اساسي او كانت الواقعة تملك فائدة في الماضي ثم فقدتها واستمرت في الوجود بحكم العادة • بدليل أن هناك حالات تتغير فيها وظيفة بعض الأنظمة الاجتماعية دون أن يكون في هـذا ما يبرر أن تغير من طبيعتها ١٠ أن الوضع أذن شبيه بما هو موجود في البيولوجيا : فالعضو مستقل عن الوظيفة التي يؤديها أي أنه قد يستخدم في الأغراض المختلفة على الرغم من استمراره كما هو ، ومعنى هذا أن الأسباب التي تؤدي الى وجوده تستقل تماما عن الأهداف التي يستخدم فيها (٥٠) .

ويعتبر دوركايم أن الوقائع الاجتماعية مطردة ، في حالة توافر الظروف المتماثلة · وعلى هذا الأساس يقيم القاعدة الأساسية في التفسير

<sup>(50)</sup> Durkeim, Les régles de la méthode sociologique op cit. p. 89 - 91 .

التى بقول فيها: « عندما نكون بصدد تفسير ظاهرة اجتماعية معينة ، فعلينا أن نبحث عن كل من السبب الفعال الذى ادى اليها ، والوظيفة التى تقوم بها ، على أن يقوم كل بحث منها على حده »(٥١) • ويؤكد دوركايم على تفضيله للتعبير « وظيفة » عن التعبير « غاية » أو «هدف» ، ذلك أن الظواهر الاجتماعية لا توجد في ضوء النتائج المفيدة التى تنتجها . إن مهمة الباحث تنحصر في تحديد التوافق بين الظاهرة موضع البحث والمحاجات العامة للكائن الاجتماعي ، دون الاهتمام بمعرفة ما أذا كانت الظواهر هادفة أم لا ، لأن الموضوعات المرتبطة بالغايات والاهداف تكون ذاتية ولا يمكن المتعامل معها بطريقة علمية ، وتوضح القاعدة أن السبب فراتية ولا يمكن المتعامل معها بطريقة علمية ، وتوضح القاعدة أن السبب أداتية ولا يمكن المتعامل معها بطريقة حيوية ولابد من أن نحدد الوظيفة أي السبب أي الحدور الذي تقوم به الواقعسة في تحقيسق الانسسجام العام أي السدور الذي تقوم به الواقعسة في تحقيسق الانسسجام العام

ان تفسير دوركايم للواقعة الاجتماعية يقوم على فكرة اساسية هى ال للوقائع الاجتماعية وجودا موضوعيا - وبالتالى فهى لا ترد ولا تفسر بواسطة وقائع أو ظواهر اخرى اقل تعقيدا أى غير اجتماعية - وكما لا يمكن تفسير الظواهر النفسية للوعى أو الشعور بردها إلى الخواص الفسيولوجية للخلايا العصبية ، وكما لا يمكن تفسير الظواهر الفسيولوجية والبيولوجية بردها إلى الخواص الفيزيائية ، كذلك يجب علينا ، فيما يرى دوركايم ، أن نتفادى النزعة الردية فى تفسير طبيعة العنصر الاجتماعى والطريقة التى يعمل بها (٥٣) .

وقبل ان نتحدث تفصيلا عن مفهوم « مجتمع » في فكر دوركايم والدور الذي يلعبه في التفسير يحسن بنا ان نستعرض الادلة التي أوردها

<sup>(51)</sup> Ibid. p. 95.

<sup>(52)</sup> Ibid. p. 97.

<sup>(53)</sup> E. Durkeim, Sociologie et philosophie, Paris : Presse Universitaire de France 1951 p. 33.

دوركايم للتدليل على فساد مناهج التفسير السابقة عليه ، فكما استبعد النزعة النفعية في تفسير الظواهر الاجتماعية كان لابد أن يرفض أيضا المنزعة النفسية • فهو يرى أن السابقين قد نظروا الى المجتمع على أنه نسقا من الوسائل التي اقامها الانسان من أجل بعض الأهداف ، وهذه الأهداف لا يمكن الا أن تكون فردية مادام وجود الأفراد سبابق على وجود المجتمع - ويترتب على هـذا الراي أن تنبسع من الفرد كافة الأفكار والاحتياجات التي حددت تكوين المجتمع • وما دام كل شيء قد اتى من الانسان فلا بد أن يفسر عن طريقه • وبالاضافة الى ذلك فأن المجتمع لا يحوى الا أشكالا من الوعى الفردى واليها يرجع كل تطور اجتماعي ٠ ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك أن تكوين القوانين الاجتماعية توابع لقوانين اعم هي قوانين علم النفس(٥٤) ٠ ومن ثم اخذ دوركايم على كونت انسياقه في هذا الاتجاه ، واستشهد بافكار كونت نفسه في كتابه « دروس في الفلسفة الوضعية » ليبين أن الواقعة المسيطرة على الحياة الاجتماعية في نظر كونت هي التقدم ، والتقدم يعتمد على عامل نفسي هو الميل الذي يدفع الانسان ان يطور من طبيعته الخاصة - والوقائع الاجتماعية عند كونت قد تشتق مباشرة من الطبيعة الانسانية ، ونستطيع استنتاجها بشكل مباشر من المراحل الأولى في التاريخ بدون الحاجة الى الملاحظة • ويعترف دوركايم بأن كونت لم يتمسك بهذا التفسير في المراحل المتقدمة من التطور الا أن هذه الاستحالة في رأيه هي مجرد استحالة عملية ، والعلاقة بين القوانين الاساسية للطبيعة الانسانية وبين النتائج المترتبة على التقدم لا تتيح التحليل ، ما دامت اكثر الأشكال تعقيدا في الحضارة لا تخرج عن كونها الحياة النفسية المتطورة ، أن علم النفس اذن له الكلمة الأخيرة عند كونت ، ويستدل على ذلك بقول كونت نفسه : « لا يمكن قبول أى قانون للتتابع الاجتماعى \_ ويشير بذلك الى المنهج

<sup>(54)</sup> Durkeim . Les régles de la méthode sociologique op. cit. p. 97 .

التاريخى ما الا بعد أن يرتبط عقليا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالنظرية الوضعية للطبيعة الانسانية »(٥٥) .

وقد رأى دوركايم أن سبنسر اتبع نفس الطريقة في التفسير ، فقد قال بعاملين أساسيين مؤثرين على الظواهر الاجتماعية هما : « الوسط الكونى » ، « والتكوين الفيزيائي والأخلاقي للفرد » ، الا أن الأول لا يستطيع التأثير في المجتمع الا من خلال الثاني الذي يعتبر دافعا الى التطور الاجتماعي - فاذا كانت المجتمعات تتكون فلكي تسمح للفرد بتحقيق طبيعته الخاصة ، وكل تطور في المجتمع ليس له هدفا الا الوصول الي ذلك ، وقد خصص سبنسر فيما يرى دوركايم كتابه الأول في مؤلفه « مبادىء علم الاجتماع Principes de sociologie » لدراسة الانسان البدائي من النواحي الفيزيقية والانفعالية والفكرية - ومعنى ذلك أن كل شيء بخرج عن الطبيعة الانسانية(٥٦) ،

وقد ترتب على تلك الاتجاهات السابقة ، فيما يرى دوركايم ، شيوع التفسير النفسى في الدراسات الاجتماعية ، ففسر النظام الاسرى بواسطة المساعر الني بحملها كل من الأهل نحو الاطفال ، والاطفال ، والاطفال نحو الاهل ، وفسر الزواج عن طريق المزايا التي تتاح لكل من الزوجين وذريتهما ، وفسر الالم عن طريق الغضب الذي يثيره أي ضرر كبير في مصالح الفرد ، وهكذا امكن تفسير كل الحياة الاقتصادية في ضوء هذا العامل الذاتي الفردي (۵۷) ،

<sup>(55)</sup> Compte . Cours de philosphie positive p. 335 Quoted in Durkeim Les regles de la méthode sociologique op. cit. p.98.

<sup>(58)</sup> E. Durkeim . Les régles de la méthode soctologique op. cit. p. 99.

<sup>(57)</sup> Ibid p. 100.

ويؤكد دوركايم على عدم صلاحية هذه الطريقة في تفسير الظواهر الاجتماعية لآن علم الاجتماع ليس احد لموازم علم النفس والا كيف نفسر تسلل العنصر الاجتماعي الى الفرد واجتياحه الجارف له ، ان هناك ولا شك سلطة ينحني امامها الفرد عندما يقوم بالفعل أو الشعور او التفكير الاجتماعي ، وعبثا يحاول ادراكها ، ان هذه الدفعة الخارجية التي يشعر بها الفرد لا تاتي منه ، ويعجز ما يجري بداخله عن تفسيرها ، حفيقة اننا نستطيع التحكم في انفسنا ، فنحن نستطيع ان نحتوي ميولنا وعاداتنا وحتى غرائزنا ونوقف نموها بواسطة فعل قائم على الكبت ، الا أن حركات الكبت هذه لا يمكن أن تختلط مع افعال القهر الاجتماعي ، حاذبة ، الآولى : تتكون من الوعي الفردي وتحاول بعد ذلك الانطلاق الى الخارج ، والثانية : تبدأ خارج الفرد ثم تحاول أن تجعله يبدو من الخارج على شاكلها ، أن الكبت هو الوسيلة التي يحاول بها القهر والالزام الاجتماعي التأثير نفسيا الا أنه ليس في حسد ذاته قهسرا والزاما الاجتماعي التأثير نفسيا الا أنه ليس في حسد ذاته قهسرا

ويصل دوركايم بعد أن استبعد العنصر الفردى الى طبيعة المجتمع لكى يفسر عن طريقها الظواهر الاجتماعية و ان المجتمع يفرض على الفرد طرقاً للفعل والتفكير وهذا الضغط الذى يمارسه « الكل » الذى على الفرد ليس الا الرمز المهيز للوقائع الاجتماعية وهذا « الكل » الذى يتحدث عند ليس مجموع اجزاءه وانما هو شيء اخسر مختلف وله خصائص تتميز عن خصائص العناصر المكونة له و فالمجتمع اذن ليس مجموع أفراده وانما هو النسق المكون من ارتباط الآفراد وهو يمثل مجموع أفراده وانما هو الناتية واذا كان المجتمع يحتاج للوعى واقعة محددة لها خصائصها الذاتية واذا كان المجتمع يحتاج للوعى الفردى كشرط ضرورى الا أن هذا الشرط ليس بكاف والابد بالاضافة

<sup>(58)</sup> Ibid p. 101.

الى ذلك لن يرتبط كل وعى فردى بوعى فردى آخر بطريقة معينة ، ومن هذا الارتباط تنتج الحياة الاجتماعية ومن هنا فان هذا الارتباط يفسرها • وتندمج النفوس الفردية وتتداخل وتتحد لكى تعطى كائنا نفسيا له طبيعة جديدة وهدو « الوعى الجمعى » المتميز عن وعى الافراد • فعلينا أن نحصر بحثنا في طبيعة هذا الوعى ، وليس فى الموحدات المكونة له ، لكى نتوصل الى الاسباب القريبة والمحددة للوقائع التي تحدث • أن المجموع يفكر ، ويحس ويفعل بطريقة تخالف تماما أعضاءه أذا عزل كل منهم عن الآخر • فاذا بدانا بالافراد فلن نستطيع أن نفهم ماذا يدرو في الجماعة ، وبالتالى كلما فسرنا ظاهرة اجتماعية بواسطة ظاهرة نفسية فهذا التفسير باطل بالضرورة (٥٩) •

ان هذا الارتباط هو مصدر كل جبرية: فبسبب مولدى ، انا مرتبط قسرا بشعب معين ، وحتى لو فبلت هذا الارتباط فان جنسيتى تظل قسرا حتى لو كان مقبولا ، وكل ما هو اجبارى يستمد مصدره من خارج الفرد وما دمنا لم نخرج من التاريخ فان واقعة الترابط لها نفس خصائص الوقائع الآخرى ، وبالتالى تفسر بنفس الطريقة ، ولما كانت كل المجتمعات قد صدرت عن مجتمعات اخرى يمكننا ان نتأكد أنه لم توجد لحظة واحدة ، في سلسلة التطور الاجتماعى ، كان على الافراد خلالها أن يفكروا اذا ما كانوا جزءا من الحياة الجمعية ام لا ، ان التماثلات والميول الجمعية لا ترجع أبدا الى اسباب متماثلة في بعض عالات الوعى ولكنها ترجع الى الظروف التى وجد فيها الجسم الاجتماعى في شموله او كليته (١٠) .

ويبلور دوركايم خلاصة مناقشته في القاعدة التي تقول : « يجب علينا البحث عن السبب المحدد للواقعة الاجتماعية في الوقائع الاجتماعية

<sup>(59)</sup> Ibid. p. 102.

<sup>(60)</sup> Ibid. p. 104.

المابقة وليس في حالات الوعي الفردي » و وما ينطبق على « السبب » ينطبق ايضا على « الوظيفة » ، فوظيفة الواقع الاجتماعي لا يمكن الا ان تكون اجتماعية • ثم يضيف دوركايم الغاية الى الوظيفة فيقول « يجب أن نبحث عن وظيفة أي واقعة اجتماعية في علاقتها بالغاية أو الهدف الاجتماعي لققة المناه عن وظيفة أي واقعة اجتماعية في علاقتها بالغاية والهدف الاجتماعي المناه عن المناه المحتمع دورا رئيسيا واساسيا في تفسير الوقائع الاجتماعية ، الا أنه لم يستبعد الوقائع النفسية تماما من التفسير • لقد رأى انها اساسية لارتباطها بالوقائع الاجتماعية ، وانتهى الى أن الوقائع النفسية لا تستطيع أن تفسر الحياة الجمعية ولكنها تستطيع أن تساعد على تفسيرها ، على أن يكون واضحا أن الحياة الجمعية لا تشستق اطلاقا من الحياة الفردية •

واذا استعرضنا آراء دوركايم في التفسير من خلال مؤلفاته الرئيسية فسوف نجد أنه في كتابه الأول « تقسيم العمل الاجتماعي » دوركايم مازال متأثرا باراء كونت ، فدار اهتمامه في هذه المرحلة حول العلاقة بين الأفراد والمجموع ، ويمكن التعبير عن هذا الموضوع على النحو التالى : كيف يستطيع التعدد بين الأفراد أن يكون مجتمعا ؟ أي كيف يستطيع الأفراد تحقيق شرط الوجود الاجتماعي عن طريق التوصل الى اتفاق على رأى واحد ؟ وتتحدد اجابة دوركايم على هذا السؤال عن طريق تفريقه بين نوعين من التماسك : التماسك الآلى والتماسك العضوى ،

ان النظام الاجتماعي لا يمكن تفسيره كما يفعل البعض في ضوء المنفعة الذاتية للأفراد ، فلا بد من وجود شيء مختلف عن الميول الفردية

<sup>(61)</sup> Ibid. p. 109,

الخالصة يربط بين الآفراد في كليات اجتماعية ، هذا « الشيء » هو نوع من التماسك الاجتماعي ، في المجتمعات البسيطة يسمى « بالتماسك الآلى » ، ويقوم على التشابه : فالآفراد هنا يشبهون بعضهم البعض ، والافكار والاحساسات والقيم المشتركة تجمع الكل ، ان التماسك في هذه المجتمعات يرجع الى كون الأفراد ليسوا مختلفين ،

اما فى المجتمعات المتقدمة فيسمى التماسك « بالتماسك العضوى » الذى يقوم على تقسيم العمل ، ان الاتفاق فى هذا النمط من التماسك ليس الا نتيجة للاختلاف بين الآفراد ، اى ان الآفراد لم يعدوا متشابهين وانما حدث بينهم اختلاف ، وهذا الاختلاف هو السبب فى وحدة المجموع ، وترجع تسمية هذا التماسك بالعضوى الى ان اجزاء الكائن الحى تثبه بعضها البعض : فكل عضو فيه يقوم بوظيفة ، للقلب والرئتان وظيفة نختلف عن وظيفة العقل ، ولهذا السبب لا يمكن الاستغناء عن اى منهم فى الحياة ، وهذا ما يحدث بالضبط فى المجتمع(٦٢) ، فتقسيم العمل فى هذه المجتمعات ليس وسيلة لمضاعفة السعادة البشرية ولكنه واقعة خلقية واجتماعية هدفها تماسك المجتمع .

ويعرف دوركايم الوعى الجمعى ويعرف دوركايم الوعى الجمعى المعتقدات والمساعر العامة الموجودة في هذا الكتاب « يانه نسق من المعتقدات والمساعر العامة الموجودة لدى متوسط اعضاء جماعة ما »(٦٢) ، ويعتبر دوركايم هذا النسق كيانا قائما بذاته ، فالوعى الجمعى الذى يعتمد وجوده على المساعر والمعتقدات الموجودة لدى الوعى الفردى يعتبر مستقلا ، على الأقل من الناحية التحليلية ، عن الوعى الفردى ، انه يتطور حسب قوانينه الخاصة وليس كنتيجة للوعى الفردى ، ان الفرد قد نشا عن المجتمع ، فيما

<sup>(62)</sup> Aron op cit. p. 21.

<sup>(63)</sup> Ibid. p. 24.

يرى دوركايم ، ولم ينشأ المجتمع عن الفراد ، وتمثل هذه الفكرة جوهر العلم الاجتماعي لديه ، وتتضمن هذه الفكرة معنيين غير متعارضين :

المعنى الأول: يتمثل في السبق التاريخي للمجتمعات التي يتشابه فيها الأفراد، وحيث يضيع الفرد في وسط المجموع، على المجتمعات التي اكتسب افرادها وعيا بفرديتهم وبقدرتهم على التعبير عنها، ان المجتمعات الجمعية، حيث يشبه كل فرد الآخر، تأتى في المقدمة زمنيا؛ ومن هذا التقديم التاريخي ياتي تقديم منطقى في تفسير الظواهر الاجتماعية، ان القول بأن البشر قد قسموا العمل بينهم من أجل زيادة الناتج الجمعي بصدم دوركايم لأته يقوم على افتراض أن الآفراد يختلفون ويعون هذا الاختلاف قبل أن يحدث الاختلاف الاجتماعي، أن هذا الوعى بالفردية لا يمكن أن يوجد قبل التماسك الاجتماعي في ضوء الرغبة في زيادة الناتج الجمعي،

اما المعنى الثانى: المشتق من نشاة الفرد من المجتمع فهى تتمثل فى الفكرة الأساسية التى لازمت دوركايم فى كافة كتاباته والتى يفسر بواسطتها علم الاجتماع ، وهى اسبقية الكل على الأجزاء ، اى استحالة رد الكل الاجتماعى الى مجموع عناصره ، ويعنى ذلك تفسير المعناصر بواسطة الكل وليس العكس ، ومن هنا تفسر الظواهر الفردية بواسطة الظواهر الجمعية ولا تفسر الظواهر الجمعية اطلاقا فى ضوء الظواهر الفردية (٦٤) ،

ان الظاهرة التى يحاول دوركايم تفسيرها ، وهى تقسيم العمل ، تختلف فى مفهومها عن المفهوم الموجود لدى رجال الاقتصاد ، ان تقسيم العمل الذى يتحدث عنه دوركايم هو بناء structure للمجتمع ككل ،

<sup>(64)</sup> Ibid. p. 26 - 27.

معبرا عنه في شكل تقسيم فنى أو اقتصادى للعمالة ، وقد حاول دوركايم أن يدرس هذه الظاهرة بالطريقة الموضوعية التى قال بها وهى الدراسة من المخارج ، ولذا حاول أن يجد طريقة لدراسة هذه الظواهر التى لا يمكن ادراكها بشكل مباشر ، وقد وجد أن الظواهر في تقسيم العمل معبر عنها في صورة ظواهر قانونية ، لذا ميز بين نوعين من القوانين يختص كل منها باحد أنواع التماسك : أولها هو القانون القمعى الذي يعاقب الاثام والجراثم ، وثانيها هو القانون الرجعى restitutive أو التعاوني الذي لا يختص بالعقاب وإنما باعادة الاشياء إلى النظام أذا وقع جرم أو بتنظيم المتعاون بين الافراد (٦٥) .

ويرفض دوركايم هنا أيضا تفسير تقسيم العمل برده الى اتفاق الأفراد المعقلانى من اجل زيادة الناتج العام عن طريق تقسيم المهام بينهم ، ان المجتمع الحديث في رايه لا يقوم على العقد كما قال اصحاب نظرية العقد من امثال هربرت سبنسر ، ان دوركايم يعترف بتزايد دور العقود في المجتمعات الحديثة ، تلك العقود التي تبرم بحرية بين الأفراد ، ولكن يجب ان نلاحظ ان هذا العنصر العقدى هو احد مشتقات البنساء الاجتماعي أو احد مشتقات الوعي الجمعي في المجتمع الحديث ، وهكذا نعود مرة ثانية الى أولوية البناء على الفرد واسبقية النمط الاجتماعي على الظواهر الغردية ،

ان دوركايم فى تفسيره لظاهرة تقسيم العمل يهدف الى تحديد سبب الظاهرة ، وما دامت ظاهرة اجتماعية اساسا ، فلا مندوحة أن يكون سبب الظاهرة اجتماعيا ليضا ، وذلك تمشيا مع مبدأ التجانس بين العلة والمعلول ، تفسر اذن ظاهرة تقسيم العمل بواسطة ظاهرة اجتماعيسة الخرى تتمثل فى مجموعة مؤتلفة من عدة السياء هى حجم المجتمع وكثافته

(65) Ibid. p. 27.

المادية بالاضافة الى كثافته الخلقية (٦٦) • وهنا تتضح احدى المبادىء التى قررها دوركايم بعد ذلك فى كتاب القواعد وهو تقسير الظلمة الاجتماعية عن طريق ظاهرة اجتماعية اخرى • وهكذا تتحدد الفكرة الرئيسية لدى دوركايم وهى أن الفرد ليس الا تعبيرا عن الظاهسرة الجمعية •

واذا كان دوركايم قد حدد بجلاء مبادىء التفسير السليم في كتاب القواعد فانه مضى في كتاب التالى عليه وهو « الانتحار ، دراســة اجتماعية » Le Suicide , étude sociologique الى اختبار مبادئه ، ففي هذا الكتاب تتضح بجلاء كافة مبادىء التفسير الرئيسية : النظرة الواقعية الى المجتمع باعتباره « ظاهرة كلية » تعلو على مجمــوع عناصرها ، والتصورات الخاصة بالتمثلات الجمعية والوعى الجمعى ، وأخيرا استخدام منهج المقارنة بين مختلف الجماعات والمجتمعات وقد عبر عن أهمية المقارنة بقوله : ان المقارنة وحدها تتبح التوصــل الى التفسير ، ومن هنا اذا كنا بصدد وقائع قابلة للمقارنة فاننا نستطيع القيام ببحث علمى ، ويزيد من فرص نجاح البحث امتلاك الوقائع لكل الميكن أن نقارنه بنجاح »(٦٧) ،

لقد اختار دوركايم موضوع الانتحار كظاهرة تستحق الدراسة نتيجة لاهتمامه بمحنة المجتمع الحديث المتبدية في التفكك الاجتماعي وضعف العلاقات بين الافراد • وقد اختار دوركايم استخدام الطريقة الاحصائية في الدراسة لآنه وجد أن التجربة غير صالحة بسبب تميز الطابع العام

<sup>(66)</sup> Ibid. 31.

<sup>(67)</sup> E. Durkeim. Suicide . a study in sociology . trans. by J. A. Spaulding and G. Sympson . London : Routledge and Kegan Paul 1952, p. 41.

على حساب المخاص فى تلك الواقعة الاجتماعية · وميزة الاحصاء أنه يركز على المظاهر الجماعية للسلوك الآنه يقدم علاقة بين واقعتين المجتماعيتين وهكذا درس دوركايم الانتحار كواقعة اجتماعية من اجل التوصل الى العلاقة بين نسسبة المنتحرين وكل من الدولة المدنية ، والدين ، واسلوب الحياة · هذه الطريقة تتجاهل بشكل آلى المظاهر الفردية لكل انتحار ، ذلك أنه وجد أن الاحصاءات المتاحة لا تدعم أى افتراض قائم على ارجاع تفسير معدلات الانتحار الى اسباب فردية ·

وقد توصل دوركايم الى ان العزاب بنتحرون فى المتوسط بنسبة اكبر من المتزوجين ، والمتزوجون بدون اطفال اكثر من المتزوجين باطفال ، والبروتستانت ينتحرون بنسبة اكبر من الكاثوليك ، والكاثوليك اكثر من اليهود ، وترتفع نسب الانتحار فى زمن الهدوء السياسى والسلام اكثر من زمن الآزمات السياسية او الدبلوماسية او الحروب ،

وقد بين دوركايم ان هناك انواعا من الانتحار ، فبالاضافة الى الانتحار من خلال الانتحار من خلال الغيرية يوجد الانتحار اللامعيارى عندنظو anomic ، وهو الذى يصيب الفرد نتيجة وجوده في المجتمعات الحديثة ، وهنا لا يخضع الوجود الاجتماعي للتقاليد ، فالافراد في تنافس ، بنتظرون الكثير من الحياة ويطالبون بالكثير ، وهم في خطر مستمر من الشعور بالآلم نتيجة عدم التناسب بين ما يطمعون اليه وما قد تحقق منه ، وقد ساعد هذا الجو من القلق وعدم الرضاء على نمو الدافع الانتحاري (٦٨) ، ويقول دوركايم في هذا الصدد : ان اللامعيارية ، أو اختلال المعايير an.mie هي عامل محدد ومطرد للانتحار في مجتماعاتنا الحديثة ، ويختلف هذا النوع من الانتحار عن الانتحار في مجتماعاتنا الحديثة ، ويختلف هذا النوع من الانتحار عن الانواع الآخرى لا لمجرد اعتماده على الربط بين الفرد والمجتمع عن الانواع الآخرى لا لمجرد اعتماده على الربط بين الفرد والمجتمع

<sup>(68)</sup> Aron op. cit. p. 43.

ولكن لصلته بالطريقة التى ينظم بها المجتمع نفسه ، أن الانتحار الأتافي ينتج عن شعور الانسان بأنه لا يوجد ما يربطه بالحياة ، والانتحار الغيرى يرجع أى أن أساس الوجود يبدو للفرد خارج نطاق الحياة ذاتها ، أما النوع الثالث فيحدث نتيجة اختلال نشاط الانسان وما ينتج عنه من معاناة ، وبسبب نشاة هذا النوع من الانتحار نطلق عليه اسم انتحار لا معيارى ، ...... suicide anomic (٦٩) .

ويمكن تلخيص نظرية دوركايم انه نظر الى الانتحار كظاهرة فردية ترجع اساسا الى اسباب اجتماعية ، فتوجد قوى اجتماعية يسميها دوركايم دوافع انتحارية تخترق المجتمع ، يكون منشأها جمعيا وليس فردياً • هذه القوى هي السبب الحقيقي للانتحار • ان هذه الدوافع الانتحارية لا توجد ممثلة في شخص نكون قد اخترناه للدراسة ، بنساء على اختيار عشوائي ، لأن اقدام شخص ما على الانتحار يرجع ولا شك الى أنه كان لديه استعدادا مشتقاً من تكوينه النفسي ، أو ضعفه العصبي أو اضطرابه العقلي • الا أن نفس الظروف التي تخلق الدواقع الانتحارية هي نفسها التي تخلق الاستعداد النفسي ، وذلك لأن الأفراد الذين يعيشون في المجتمعات الحديثة يتصفون بحساسية مرهفة وبالتالي يكونوا سريعي التأثر ، أن الأسباب الحقيقية أذن هي القوى الاجتماعية ، وهي تختلف من مجتمع الى آخر ومن ديانة الى اخرى ، كما انها تنشا من الجماعة وليس من الافراد ماخوذين كل على حدة - وهذا يعود بنا الى الموضوع الرئيس وهو أن المجتمع بطبيعته غير متجانس في علاقته بالآفراد ، وأن هناك ظواهر أي قوى تنبع عن الشكل الجمعي وليس من مجموع الأفراد • ويمكن اكثر من ذلك القول أن الأفراد معاقد يصدر عنهم ظواهر لا يمكن تفسيرها الا اذا اخذت ككل واحد ، وينتج عن ذلك وجود ظواهر اجتماعية معينة تسيطر على الظواهر الفردية ، واقوى مثال على ذلك

<sup>(96)</sup> E. Durkeim . Suicide op . cit. p. 258 .

هى القوى الاجتماعية التي تدفع بالأفراد الى حتفهم · بينما يعتقد كل فرد منهم انه يطيع نفسه فقط(٧٠) ·

واكد دوركايم على اهمية النظام discipline في- كتـابه « الاشكال الأولى للحياة الدينية الدينية » Les formes élementaires de la religion ويخضع الانسان للنظام بواسطة قوة عليا ليست الا المجتمع نفسه ، وقد بين دوركايم في الجزء الثاني من هذا الكتاب ان السببية أو العلية تأتى من المجتمع وحده ، ومن هنا فأن النزعة التجريبية غير سليمة الانها لا تستطيع ان تفسر كيف تظهر التصورات او المقولات · والنزعة العقلية القبلية apriorism ايضا غير سليمة الانها لا تفسر شبئا ، فهي تضع في العقل البشري ، على شكل معطيات لا تتغير ، نفس الثيء الذي يحتاج الى تفسير ، أن ما فهمته النزعة القبلية هو أن الحس لا يمكن أن يعطى تصورات أو مقولات وأن هناك في المعقل شيء آخر خلاف معطيات الحس • ولكن ما لم يفهمه كلاهما \_ النزعة الحسية والنزعة القبلية ... هو أن هذا الثيء أكثر من مجرد معطيات حسية وان له منشا origin ، وهذا المنشا هو تفسير له · وتعتبر الحياة الجمعية هي المنشأ والأصل والتفسير للتصورات والمقولات ١٠ أن المجتمع في راى دوركايم هو العملية التي بواسطتها تصل الأفكار الي التعميم وفي نفس الوقت الى السلطة التي تحدد كل من التصورات والمقولات(٧١) .

وقد اضفى دوركايم على الدين مكانة مؤثرة فى تكوين الحضارة ، لاتد راى فى تفسيره له انه باعتباره ، اعلى تعبير عن القوى الجمعية قد صدر عن تفاعلات الافراد فى داخل الجماعة الاجتماعية ، وليست المعتقدات والطقوس الدينية الا تعبيرا رمزيا عن القوة الخلقية للمجتمع نفسه ،

<sup>(70)</sup> Aron op. cit. p. 44.

<sup>(71)</sup> Aron op. cit. p. 65.

وقد ادى به هدف الى النظر الى كل من الدين والمجتمع باعتبارهما مرتبطان مصائريا (٧٢) ٠

ان التفسير الاجتماعى للدين هو من ناحية تعبير جمعى راجع الى تجمع الافراد فى نفس المكان ، ومن ناحية أخرى يستدعى القول بأن المجتمع نفسه هو موضوع عبادة الفرد من حيث لا يدرى(٧٣) .

وقد ميز دوركايم بين علم الاجتماع والتاريخ ، فبينما يكون التاريح وصفيا فان علم الاجتماع يكون تفسيريا ، وقد اعتبر دوركايم ان وصف فكرة أو نظام ما لا يعتبر تفسيرا له (٧٤) ، ان التحليلات التاريخية في رايه لا تكشف عز أسباب أو وظائف نظام ما على الرغم من تناولها لمراحل النظام ، فامؤرخ في اهتمامه بالحدث الفريد يهمل كل ما هو مشترك بين الاحداث ، لذا يعجز عن عقد المقارنات في تحليلاته التاريخية ،

لقد راى دوركايم ان التفسير التاريخي الذي يعتمد على الماضي لا يعتبر تفسيرا علميا صادقا ، فالظاهرة الاجتماعية تفسير في ضوء الظروف المصديبة لها عن طريق العلاقة السببية ، وقد وضع قاعدة تقول : « يجب علينا أن نبحث عن الأصل الأول لكل عملية اجتماعية ذات أهمية معينة في تكوين الوسط الاجتماعي الداخلي »(٧٥) ذلك أن الطاهرة الاجتماعية تتاثر بواقعة الترابط ، أي المطريقة التي تتجمع حسبها الاجزاء المكونة للمجتمع ، وتتحد هذه الاجزاء لتكون « كلا محددا » هو الوسط الداخلي ، وقد اعتبر دوركايم هذه العناصر المكونة للوسط نوعين : أشباء

<sup>(72)</sup> Tiryakian op. cit. p. 42.

<sup>(73)</sup> Aron op. cit. p. 69.

<sup>(74)</sup> E. Durkeim. La science positive de la morale en Allemagne. Revue Philosophique XXIV (1887) p. 282.

<sup>(75)</sup> E. Durkeim, Les régles de méthode sociologique op. Cit. p. 111.

واشخاص وتشير الاسياء ، بالاضافة الى الموضوعات المادية الموجودة في المجتمع ، الى نتاج النشاط الاجتماعي السابق ، والقانون السائد ، والعادات القائمة ، والأعمال الأدبية والفنية ٠٠٠ الخ ، ولكن ما يحدد المتغيرات الاجتماعية لا يصدر عن هذه الأشياء لأنها لا تنتج اي قوة محركة ، فهي المادة التي تنطبق عليها القوى الحية في المجتمع دون ان تصدر عنها أي قوة حية • فيتبقى أذن كعامل نشط ، العنصر الانساني وحده • ومن واجب عالم الاجتماع أن يحاول كشف الخصائص المتعددة لهذا الوسط فهي الكفيلة بأن تؤثر على مجرى الظواهر الاجتماعية • ويخيرنا دوركايم أنه قد أمكنه التوصل الى مجموعتين من الخصائص هى : عدد الوحدات الاجتماعية او حجم المجتمع ، ثم درجة تركيز التي أسماها le degré de la concentration de la masse « الكثافة الديناميكية » ، ويعرفها بانها اى حجم في تناسبه مع عــدد الأفراد المرتبطين بعلاقات • هذه العلاقات لبست فقط علاقات تجارية وانما اخلاقية ايضا أي أن الافراد يتبادلون الخدمات كما يعيشون حياة مشتركة ، ولذ فان ما يعبر بجدارة عن الكثافة الدينامبكية لشعب ما هو درجة التجام coalescence القطاعات الاجتماعية(٧٦) .

وقد اضفى دوركايم على المفهوم الخاص بالوسط الاجتماعى اهمية عظمى كعامل محدد للتطور الجمعى • فاذا ما استبعد فان علم الاجتماع يصبح عاجزا عن اقامة اى علاقة سببية • وقد انتهى دوركايم الى النتيجة التى تقول « ان الاحداث الحالية فى الحياة الاجتماعية لا تشق من الوضع الحالى للمجتمع ، ولكن من الحوادث السابقة اى من السوابق التاريخية ، وسوف تنحصر التفسيرات الاجتماعية فى ربط الحاضر بالماضى \*(٧٧) •

<sup>(76)</sup> Ibid. p. 112.

<sup>(77)</sup> Ibid. p. 116.

وقد انتهى دوركايم الى تقرير اهمية الناريخ بالنسبة للانسسان فى علاقاته بالآخرين ، فقد اعتبر دوركايم ان الطبيعة الانسسانية متغيرة وأن التاريخ ليس مجرد اطار تدور بداخله حياة الانسان بل أنه بشكل ويغير ويخلق الانسان ، فالانسسان ليس الانتاج التاريخ ، والطريقة التى يرتبط بها العالم ـ متضمنة الطريقة التى يدرك بها علاقاته بالآخرين ـ تختلف من زمن الى آخر ، ومن مكان الى آخر ، وهذه التغيرات في طبيعة الانسسان ليست بتغيرات ثانوية ، وانما لها دلالة كبيرة (٧٨) ، أن هذه الفكرة التى طورها دوركايم في أواخر اعماله تدل على اهتمام متزايد بتقبل النزعة الفردية ، ونستطيع بناء على ذلك القول أن منطق التفسير عند دوركايم كان اجتماعيا وتاريخيا في الوقت ذاته (٧٩) ،

## \* \* \*

## رابعا: نظرة نقدية الى اتجاه دوركايم

نتبين من العرض السابق لفكر دوركايم انه كان فيلسوفا وصعبا مؤمنا بالتفكير العلمى وهذا ما حدا به الى النظر الى الوقائع الاجتماعية كأشياء ، فالوقائع الاجتماعية في نظرة حقيقية ومتميزة تماما مثل الوقائع الطبيعية ، ولا يمكن فهمها في ضوء اي شيء خارجها ، وقد حدد دوركايم خاصيتين إساسيتين تتميز بهما الواقعة الاجتماعية : اولهما ، انها خارجية بالنسبة للفرد ، وثانيهما ، أنها تمارس ضغطا عليه ، ويعنى النظر الى

<sup>(78)</sup> E. Durkeim. Introduction à la morale ed. by M. Mauss. Revue philosolique LXXXIX - XC 1920 pp. 79 - 97 p. 88 Quoted in Tiryakian op. cit. p. 51.

<sup>(</sup>٢٩) د · محمد عارف : المنهج في علم الاجتماع ، الجزء الأول : المنهج الكيفي والمنهج الكمى في علم الاجتماع ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٧٧ ، ص ٣٠

الوقائع كأشياء خارجية التخلص من التصورات المسبقة والأحكام السبقية التى تجعلنا عاجزين عن معرفة الوقائع بطريقة علمية والقسر والالزام المصاحبان للواقعة الاجتماعية نابع من كونها تفرض نفسها على الأفراد وتجبرهم على ملاحظتها فاذا نظرنا من هذا المنطلق الى المعنى الشيىء والخارجي الذي ينسبه دوركايم الى الظواهر فسوف ينتفى ولا شك النقد الذي وجه اليه باعتباره اراد تفسير الوقائع الاجتماعية في ضوء العوامل الطبيعية ، ففى واقع الأمر أن دوركايم قد استعار من العلوم الطبيعية المنهج أو الشكل دون المضمون ،

وقد اعتبر دوركايم أن الوقائع تمثل الطريقة التي يرى بها المجتمع نفسه وما يحيط به والمتعبيرات النمطية الشائعة للحياة الجمعية هي كل من المباديء الأخلقية ، والمعتقدات والممارسات الدينية ، والرموز القانونية والأساطير ، والفلكلور والأمثال ، والحكم ، واخيرا اللغة وهي اكثر الطرق تعبيرا عن الجماعة أو المجتمع في علاقته بالعالم (٨٠) .

ولقد راى دوركايم ان التفسير يمثل هدف علم الاجتماع ودليسلا على قدرته العلمية ، وقد حاول ان يبين فى مؤلفاته ما ينبغى ان يكون عليه التفسير . لقد شمعر دوركايم ان عليه ان يقدم ادلة على رايه هذا ، ويرجع هذا الى عدة اسباب:

أولا: وجود النزعة العقلية لديه وبالتالى الاتجاه الفلسفى في طابعه الفكرى ، ويدعوه هذا الاتجاه الى مناقشة ما يستحق التثبت منه ، مناقشة تتفحص الافتراضات والتاثيرات التى يستدعيها الموقف المتخذ ،

ثانيا : كان لدى دوركايم الرغبة القوية في اقناع الراى المعارض والراى الشاك فلم يكن ليريد أن يتابع طريقة في استقلال عن وجهات نظر

<sup>(80)</sup> Tiryakian op. cit. p. 17.

الآخرين • وقد راى أن الاراء المقاومة لدعاوى علم الاجتماع هى آراء غير مسئولة ، والحيانا خطره وكان لديه الاحساس بانه بعيش مرحلة ازمة اجتماعية •

ثالثا: كان دوركايم يهدف الى تأسيس مدرسة ، اى مجموعة من الباحثين يساهمون فى بحث مشترك بحيث يحولون كافة الدراسات الاجتماعية الى فروع لعسلم موحد هو العلم الاجتماعي ، لذا استشعر دوركايم الحاجة الى وضع برنامج ناجح من المبادىء ينير طريق البحث فى المستقبل ، ومن هنا كان كتابه « قواعد المنهج فى علم الاجتماع »(٨١)

لقد جعل دوركايم من المفهوم « مجتمع » النقطة المركزية في فكره وهذه الكلمة هي اكثر الكلمات شيوعا وتعقيدا في كتاباته ، وقد تجاوز تصور دوركايم للمجتمع مجموع الافراد المكونين له ليمثل نسقا او واقعا محسددا ، لقد اعتبر دوركايم الواقع الاجتماعي منفصلا عن الواقع الفردي ، وفسر الظواهر الجتماعية سواء الفردية او الجمعية بواسطة الظواهر الاجتماعية ،

ولقد تضاربت الآراء حول تصور دوركايم للمجتمع ، فقد اعتبر البعض هذه النظرة اتجاه سوسيولوجى ولكنه ليس مطلق ما دام لم يعتبر الفرد مجرد نتيجة للمجتمع وانما فصل بينهما كمجرد خطوة لازمــة لتصــور المجتمع نفسـه ، ثم اعتبر التفاعـل بين التنظيم الاجتماعى والاحتياجات البشرية اهم نقطة فى تفسير التطور من شكل معين الى شكل آخر(۸۲) ، بينما اعتبرت نظرة دور كايم من جانب مفكرين آخرين بأنها اقامت تفرقة حاسمة بين الفرد والمجتمع(۸۳) .

<sup>(81)</sup> S. Lukes . Emile Durkeim . New York: Harper and Row Publishers 1972 p. 226.

<sup>(82)</sup> P. Q. Hirst . Durkeim, Bernard and Epistemology. London : Routledge and Kegan Paul 1975 p. 146.

<sup>(</sup>۸۳) د ۰ قاسم ، مرجع سابق ، ص ۳۲۰

وفي الواقع أن مفهوم أو تصور دوركايم « للمجتمع » هو ، من وجهة نظره ، الكلمة الأخيرة التي ترد اليها التفسيرات في كافة المجالات ونحن وان كنا قد تعرضنا لتصور دوركايم للمجتمع في كتاباته الرئيسية الا أنه ليضا تحدث عنها في مؤلفاته الآخرى • وفي كتابه المشترك مع مارسيل M. Mauss تحت عنوان « التصنيف البدائي » نجده ، قـد اهتم بالتصنيفات الرمزية ذات الطبيعة الخلقية او الدينية وميزها عن التصنيفات ذات النسق التي اسماها تصنيفات تكنون لوجية ، وقد اعتقد دوركايم وموس ان العقل الانساني يفتقد القدرة على بناء انساق معقدة للتصنيف الذي نجده في كل المجتمعات والذي يعتبر نتاج حضاري غير موجود في الطبيعة • ويتساعل المفكران عن النموذج الذي اشتقت منه هذه التصنيفات للافكار وتجيء الاجابة مؤكدة على أن هذا النموذج لا يمكن الا أن يكون المجتمع نفسه • أن المقولات المنطقية هي المقولات الاجتماعية ، وأول مجموعة للأشياء كانت مجموعة البشر ، ليس فقط كشكل حارجي وانما كعلاقات لها طبيعة اجتماعية واذا نظرنا الى مجموع الأشياء كنسق واحد فسبب ذلك أن المجتمع نفسه يخضع لهذه النظرة ، وبالتالي فان السلملة المنطقية ليست الا مظهرا آخر من السلملة الاجتماعية ووحدة المعرفة ليست الا وحدة الكل الاجتماعي التي امتدت لتشمل الكون بأسره (٨٤) .

وفى مقسالة كتبهسا دوركايم قسرب آخريسات حيسساته « Le dualisme de la nature humaine et ses conditions sociales » اهتم بالتركيز على ثنائية الروح والجسم • وقد تناول دوركايم هسذه الثنائية كتعبير جمعى يحتاج الى تفسير اجتماعى يظهر الواقعية خلف

<sup>(84)</sup> E. Durkeim , M. Mauss. Primitive Classification, trans.
& ed . by Rodney Needham . Chicago. The University of Chicago
Press 1963 , p. 8 , 9 .

هذا المفهوم الثنائي للطبيعة البشرية ، لذا رفض الحلول التجريبية والحلول المثالية لتفسير هذه الثنائية لأن الاتجاه الأول أنكر وجود ثنائية حقيقية في الانسان بناء على أن الانشطة العقلية والخلقية لا تختلف عن الأنشطة والاحساسات الجسمية الأخرى • أما الاتجام المثالي ففيد راى الواقع مكونا من افكارا ( تصورات ) ولا يوجد بالتالى صراع حفيقي بين الاتسان والعالم أو بداخل الانسان ذاته • ويعتبر دوركايم أن النزعتين عاجزتان عن تفسير سبب أحساس الانسان على مر التاريخ بتعارض ماخلي ٠٠ ويرى دوركايم أن فكرة كون الروح غير فان وأن الحياة مستقلة عن الوجود الغائى للجسم هي فكرة واقعية ، فان حياة المجتمع اطول من حياة الفرد ، فالأفراد يولدون ويغنون بينما يستمر المجتمع ٠ ان فكرة الروح باعتباره افضل جزء فينا واسمى من البَعِسم ، هذه الفكرة تتضمن عنصرا مقدسا يفرض على الفرد ، وهو انعكاس لتفوق المجتمع على الفرد وتأثيره الخلقي عليه • ويقول دوركايم في هذا الصدد : « ان كل واحد منا يعيش حياة مزدوجة : احداهما فردية خالصة ذات اصل نفسی ، والثانیة خارجة عنها extraindividual باعتبارنا امتدادا للمجتمع »(٨٥) • والصراع الذي نشعر به بين مطالب الروح ومطالب الجسم ليس الا انعكاسا للواقعة في كون مطالب المجتمع تختلف تماما عن المطالب التي تفرزها الطبيعة الفردية ( البيوفيزيائية Byophysical ) • ان المجتمع اذن يعتبر قوة خلقية متقدمة على الفرد ، فهو واقع نفسي اكثر ثراء وتعقيدا من اي فرد لانه يستفيد من مساهمات كل اعضاءه • الا أن المجتمع يعتمد على وعي الأفراد لأنه لا يوجد الا أذا فكر فيه الأشخاص ، وبالتالي فانه يملك طابعا مزدوجا فهو مباطن ومتعال معا ٠ انه يوجد لدى الفرد ولكنه في نفس الوقت يتجاوزه ٠ ان

<sup>(85)</sup> E. Durkeim. « Le dualisme de la nature humaine et ses conditions acctales » Scientis XV ( 1914 ) pp. 206 - 221 , p. 216 Quited in Tiryakian op. cit. p. 49.

المجتمع هو الذي حرر الانسان من الطبيعة الحيوانية ، واعطاه الشخصية ، وجعل منه انسانا اى كائنا اخلاقيا ، وباختصار فان المجتمع هو الذي جعل منا بشرا ، فان لم نكن اجتماعيين فمن المستحيل أن نكون متحضرين(٨٦) .

لقد افرد دوركليم لعلم الاجتماع مكانة بارزة تقوق المجالات الآخرى ، وهو يقول : « أن المجتمع أقوى شبكة من القوى المحادية والمخلقية موجودة في الطبيعة ، وأننا لا نرى في أى مجال آخر مشل هذا المثراء في المعطيات المختلفة بهذه الكثافة المرتفعة »(٨٧) وقد اعتبرت هذه النظرة ميتافيزيقية وانعكاس لموقف كونت من علم الاجتماع حينما أفرد له مكانة رفيعة على أساس أنه يدرس الظواهر الأكثر تعقيدا ،

ويقوم التفسير في فكر دوركايم على مبادىء رئيسية ثلاث: انه تفسير سببى يقوم على الوظيفة التى تؤديها الواقعة الاجتماعية ، وهذا يتأتى بفضل الطبيعة القابلة للمقارنة التى تتميز بها العلوم الاجتماعية ، وقد قام دوركايم بنقد « قانون الحالات الثلاث » عند كونت لافتقاده الى العلاقة السببية واعتبره قانونا تجريبيا او نظرة شاملة الى التاريخ الماضى للجنس البشرى ، كما انه تساءل عن امكانية ظهور « حالة » رابعة جديدة في المستقبل(٨٨) ،

ويعتبر دوركايم ان اسباب الظواهر الاجتماعية داخلية بالنسسبة للمجتمع ، وعلى هذا الاساس رفض النظرية التي تجعل المجتمع يشتق

<sup>(86)</sup> Tiryakian, op. cit. p. 64.

<sup>(87)</sup> E. Durkeim. Les formes élémentaires de la vie religieuse p. 637. Quoted in Tiryakian op. cit. p.

<sup>(88)</sup> Durkeim. Les régles de la méthode sociologique op. cit. p. 117.

من الفرد • ويأخذ عليها انها تبحث لاخراج الداخل المي الخارج الأنه تفسر الكائن الاجتماعي بواسطة شيء آخر مختلف عنه ، فهي تحاول استنتاج الكل من الجزء(٨٩) ان تفسير الظاهرة الاجتماعيسة في رأى دوركايم تعنى البحث عن السبب وهذا يعنى البحث في الظواهر السابقة التي ادت اليها • وقد وجد دوركايم أن التفسير السببي هو خاصية كافة العلوم ولا بد بالتالى أن يكون أيضا الطريق الطبيعي لعلم الاجتماع •

وبعد التوصل الى السبب يحتاج التفسير الى البحث عن الوظيفة التي تؤديها الظاهرة الاجتماعية • وفي الواقع أن هـــذا الاتجاه لدى دوركايم كان مصحدرا لكثير من النزعات الوظيفيحة المعساصرة Functionalism في علم الاجتماع والانثروبولوجيا ، ان دوركايم وجد استحالة فهم أي شكل من أشكال السلوك الاجتماعي من مجرد وصف شكله او استخدامه الآن هذا ينتهى بنا الى مجرد نظرية وصفية ذرية وهي القطب المقابل للتفسير • وما نحتاجه بالفعل هو تحديد وظيفة الواقعة في المجتمع • وقد اعطى كمثال على ذلك : العقوبة • وتساعل ما هو سبب العقوبة ؟ وقد تكون الاجابة المباشرة هي أن سببها الجريمة أو العدوان المعين الذي نتجت عنيه العقوبة • الا أن هذه الاجابة لا تنبئنا عن وظيفة العقوبة التي يلاحظ دوركايم انها لا تفهم الا في علاقتها ، ليس فقط بعدوان معين او عقوبة معينة ، وانما في علاقتها بنظام اجتماعي أوسع تعتبر العقوبة جزءا منه • أن وظيفة العقوبة ينائية ، أي أنها تشارك في العمليات المؤثرة في تدعيم نظام اجتماعي معين ١٠ ان ما يؤكد عليه دوركايم هو أن معالجة طبيعة الواقعة الاجتماعية لا تكون تامة حتى نتوصل الى الوظيفة التي تلعبها ، آخذين في الاعتبار بقيــة المجتمع • وقد تكون الواقعة مبتذلة امام الوعي او لا عقلية او متطرفة في الخرافة ، إلا أن هـذا لا يمنع دراستها على شريطة أن تكون مستمرة

زمنيا • ولا يمكن فهم هذا الاستمرار الزمنى الا فى ضوء الوظيفة التى تلعبها الواقعة بالنسبة للافراد المؤمنين بها او الجماعة التى تقبلها • وبهذا الشكل بين دوركايم ان وظيفة الدين اجتماعية وليست فلسفية او عقائدية او كونية • وقد اعتبر مؤلفه « الاشكال الاولية للحياة الدينية » من اكثر اعماله اثارة لاهتمام الباحثين المعاصرين خاصة ما كتبه عن المظاهر الوظيفية للظواهر الاجتتماعية (٩٠) •

وقد راى دوركايم ان الطريقة الوحيدة للوصول الى فهم للعملية السببية فى اى علاقة ، هو من خلال مقارنتها بعمليات اخرى بواسطة علاقات معرفية ، هذه المقارنة تهدف اساسا الى التوصل ، من خلال المحظات المقارنة ومن خلال التحليل ، الى العوامسل السسببية الإساسية فى العملية الاجتماعية ، ويشترط دوركايم على المقارنة ، لكى تكون منهجا علميا صالحا للدراسة ، ان تقوم بين ابنية وعمليات اى « انماط اجتماعية » او اشكال السلوك بحيث يؤخذ فى الاعتبار كل من الوظيفة ، والمغزى السياقى ، والمعنى ، مثلما يؤخذ فى الاعتبار السلوك الواضح الصريح ، فيقول دوركايم « تختلف الوقائع الاجتماعية السلوك الواضح الصريح ، فيقول دوركايم « تختلف الوقائع الاجتماعية الاختلاف النسق الاجتماعي التي هي جزء منه ، ولا يمكن فهمها الا اذا فصلت عنه ، لذلك لا يمكن مقارنة واقعتين مختلفتين لمجرد انهما تظهران متشابهتان ، فلا بد ان يكون المجتمعان اساسا يشبهان بعضهما البعض ، ويكون المنهج مستحيلا اذا لم توجد الانماط الاجتماعيسة ، البعض ، ويكون المنهج بنجاح الا من خلال نمط واحد »(١٩) ،

ولا شك أن نزعة دوركايم الوضعية ، وأخذه بالتفكير العلمى ، مع ادخاله لمناهج جديدة في الدراسة الاجتماعية قد أدى به الى وضع أسس

<sup>(90)</sup> Nisbet op. cit. p. 67, 68.

<sup>(91)</sup> E. Durkeim. Elementary Forms of Religious Life. Trans. by Swain, J. W. Quoted in Nisbet Ibid. p. 69.

علمية للتفسير سبق بها المفكرين في عصره • وقد أثر دوركايم بشكل لم يسبق له مثبل في الاتجاه الفكري والاجتماعي التألى له ونذكر مته الوضعيات المحدثة والوظيفية ، بالاضافة الى المدارس الفكرية الاحرى التي قامت لتعارضه •

\* \* \*

## خامسا : اتجاه الوضعيات المحدثة والسلوكية

قامت الاتجاهات الوضعية المعاهرة كامتداد الاعمال كل من مسلخ وبواتكاريه وفريجه وفنجشتين ومسل وكونت ، وتشكلت في مدارس عديدة تتجمع حول مجموعة مبادىء اساسية ، ولقد مرت الاتجاهات الوضعية المعاصرة في عدة تطورات مادئة من دائرة فينا مع الوضعية المنطقية المكونة من شليك وكارناب وويسمان وفيجل ونوراث وفرانك وفون ميزس وآخرين منتهية بالوضعية المحدثة أو التجريبية المنطقية مع رايشنباخ وهعبل وناجل وبردجمان وآخرين ،

ويتفاوت تأبيد الاتجاهات الوضعية للمبادىء المشتركة التي تجمع بينها ، فمنها ما يؤكد بصفة خاصة على النزعة الفيزيائية Physicalism التى ترد العلم الى تقريرات تعبر عن وقائع قابلة للملاحظة بشكل مباشر ومنها ما يؤكد على النزعة الذرائعية Instrumentalism التي تنظر الى الفكر باعتباره ذريعة أو وسيلة للوصول الى الهدف ، ومنها ما يؤكد على النزعة الطبيعية naturalisn التي ثرى أن العلوم الاجتماعية لها نفس أهداف ومناهج العلوم الطبيعية ،

ولا شك إن الوضعية موقف فلسفى من المعرفة الانسانية ، موقف يقوم على عدم مناقشة اسئلة معينة مثل : كيف وصل الانسان الى

المعرفة ؟ او ما هى الاسس النفسية والتاريخية للمعرفة ؟ واتما هو موقف متمثل في مجموعة مبادىء ومعايير تقديرية تشير الى المعرفة الانسانية ، فهى تقوم بالتمييز بين المضامين الموجودة في تصوراتنا عن العالم ، فتركز على المضامين التى تستحق أن تسمى معرفة وتتبح معايير لمعرفة ما ينبغى أن يكون موضع السؤال ، وهكذا تصل الى الموضوعات الفلسفية والعلمية التى يجوز الخوض قيها والموضوعات التى لا تستحق ذلك ، ومن هنا وجهت الوضعية نقدها الى التاويلات الدينية للعالم والى الميتافيزيقا وذلك بهدف اقامة موقف تجريبي حسر من الافتراضسات الدينيسة والميتافيزيقية ، وهكذا قسام موقفها الفلسفى على رفض قيام أى نظرية أو فلسفة ، وعلى التاكيد على الحذر والدقة والوضوح ، وعلى تفضيل المسائل الممكنة الحل علميا والمفيدة عمليا ، واخيرا على البعد عن أى انتجاه تاملى ،

وتتجه الموضعية المحدثة الى اخطر قرار لها وهو تحديد الفلسفة على مستوى اللغة ، فالعلم في رايها يهتم بالأشياء الموجودة في العالم بما فيها الانسان ، والفلسفة تهتم باللغة التي يعبر عنها هذا العلم ولقد زعموا – على حد قول د · الطويل – ان كل ما نستطيع معرفته عن العالم وعن الانسان ومكانه منه ، يمكننا أن نستقيه من العلوم الطبيعية التي تدرس الكون والعلوم الانسانية ( الاجتماعية ) التي تدرس الانسان ، وليس للفلسفة بعدهما مجال ! أنها مجرد منهج للبحث هدفه التحليل المنطقي للغة التي نستخدمها في حياتنا اليزمية أو يصطنعها العلماء في مباحثهم العلمية (٩٢) .

ويتمثل الجانب الوضعى من الفلسفة التحليلية في « التجريبية المنطقية » التي اعتبرها راسل اساسا هاما في المدرسة التحليلية • وهي

<sup>(</sup>٩٢) د. توفيق الطويل: اسس الفلسفة ، مرجع سابق ، ص ٥٩

تقوم على تطبيق واسع للمناهج الرياضية ، فقد كانت هناك قبل ذلك فرقة تقليدية بين المنهج الرياضي للتثبت والمنهج التجريبي للبحث ، وقد ادى هذا الى تصورين للمعرفة : احدهما الاتجاه العقلى ، والتسانى الاتجاه التجريبيي ، وقد حاول التجريبيون المناطقة التخلص من هذا التقسيم ، فهم يرون ان الخبرة وxperience هى الوسيلة الوحيدة لمعرفة اى شيء عن العالم الواقعى ، والرياضيات بذاتها لا يمكن ان تصف العالم الا انها تتبح طريقة ضرورية للتفكير ، ولقد تطور المنطق الصوري فاصبح اداة ساهمت في توسيع العلم التجريبي ، وذلك عن طريق التخلص من الموضوعات الزائفة مما جعله قادرا على حل المسائل الانطولوجية ، ومن هنا ساهم كل من المنطق والرياضيات في فعالية الرموز اللغوية وفعالية التفكير ،

وتقوم الفلسفة التجريبية المنطقبة على مجموعة من الأسس تتمثل في التالى:

أولا: هي اتجاه عقلى قائم على فكرة انه لا يمكن التوصل الي معرفة في العالم الا بالطريق المستخدمة في العلوم الطبيعية والرياضيات.

ثانيا: انها تدعم النزعة الاسمية nominalism في نظرية المعرفة، وفي نظرياتها عن المعنى وعن الموضوعات الرياضية وعن القيم وتقوم النزعة الاسمية على القول بانه من الخطا ان نفترض ان أي استبصار Insight مصاغ في عبارات عامة يمكن له مدلولات اخرى خلاف ما هو موجود في الواقع و فنحن نعترف بوجود الاشياء عندما تجبرنا الخبرة على القيام بذلك و

ثالثا: انها موقف معارض للميتافيزيقا على اساس ان التقريرات الميتافيزيقية لا تقبل متطلبات التحكم التجريبي والسبب في ذلك كونها تتعامل مع ظواهر خاصة ، ولا تتعامل مع العالم ككل ومن هنا عدم امكان استخدام منهج معين للتاكد منها ،

رابعا: انها تتبنى الاتجاه العلمى Scientism اى انها تؤكد على الوحدة الضرورية للمنهج العلمى •

والاختلاف الحالى بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية ليس الا نتيجة كون العلوم الاجتماعية لم تنضج بعد ، وهذا الوضع مؤقت ، ومن المنتظر في المستقبل ان توضع العلوم الاجتماعية على صورة العلوم الطبيعية (٩٣) .

ويرى الوضعيون المناطقة أن المهمــة الآولى للفلمفة هي تحليل المتصورات والنظريات والمناهج في مختلف فروع البحث العلمي ، مبتداه من المنطق والرياضيات مجتازة الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا الى علم النفس والعلوم الاجتماعية وعلم التاريخ ، وقد بـدا الاتجـاه المسمى بالفيزيائي Physicalism على يد الوضعية المنطقية عندما نظرت الى كافة القضايا العلمية باعتبارها قابلة للترجمة الى لغة الفيزياء ، وتميز نوراث Otto Neurath بين الوضعيين المناطقه باهتمامه الخاص بالعلوم الاجتماعية ، فقد كان عالم اجتماع واقتصاد ، وبالتالى تركزت اغلب كتاباته حول موضوعات ومناهج ونظريات اجتماعية ، بالاضافة الى اهتمامه بتاريخ العلوم الاجتماعية ،

وقد رفض نوراث فكرة وجود اى اختلافات جوهرية بين العلوم الطبيعية من جهة والانظمة الاجتماعية والتاريخية من جهة أخرى . فلا يوجد اختلاف بين موضوعات الدراسة لآن الأفراد من البشر وكذلك المجتمعات لا تزيد عن كونها انسقة فيزيائية Physical systems يقل أو يزيد تعقدها - وقد قام نوراث بوضع قائمة من التعبيرات الخاصة بالعمليات العقلية التي قد تؤدي الى اخطاء ميتافيزيقية والى خلط مثل : عقل meaning ودافع motive ، ومعنى cause and effect وعلى مثل مادة matter وعلة ومعلى المناصة

<sup>(93)</sup> Kolakowski. op. cit. p. 206.

وواقعة fact وقد اعترض بشدة على القول بان التقريرات statements تعبر عن وقائع واعتبر أن افكار فنجشتين الأولى عن بناء تعبيرات القضايا التى تعكس الوقائع التى تلائمها ، اعتبرها افكارا ميتافيزيقية ، فقد رأى نوارث أن التقريرات النفسية والاجتماعية التى تحتوى تعبيرات عقلية أما أنها تمتلك معنا علميا أو موضوعيا أولا تمتكله فاذا كانت بالفعل تمتلك هذا المعنى فان من الممكن تغييرها واحسلال تقريرات ذات طابع فيزيائى مكانها (٩٤) ،

ويذهب نوارث ابعد من ذلك في نزعته الفيزيائية مطالبا بلغة موحدة، اى لغة فيزيائية موحدة Physicalostic unitary language من اجل تكوين كافة التقريرات العلمية واننا لنجد في علم السلوك ، عند نوارث، ان التقريرات المتعلقة بظواهر الوعى والعمليات العقلية قد تركت مكامها

<sup>(94)</sup> C. G. Hempel, Logical positivism in the social Sciences. in The Legacy of Logical positivism, ed. by p. Achnistein, and S. F. barker, Baltimore: The John Hopkins Press 1969 pp. 162 - 209. p. 169.

<sup>(95)</sup> O. Neurath . Sociology and Physicalism in Logical Positivism . ed. by A. J. Ayer, Glencoe. The Free Press 195 pp. 282 - 317 p. 283 , 4 .

لكل من تقريرات الاحداث المحددة مكانيا وزمانيا مثل السلوك الواسع المدى Macroscopic ( متضمنا الافعال الحركة والكلام ) ، وتقريرات العمليات الفبيولوجية أو الفبيوكيمائية التى تحدث في العقل وفي الجهساز العصبى ، ويطالب نوارث باستبعاد التعبيرات العقلية أو الغائية أو أى تعبير غير فيزيائي ، ويتمشى موقفه هذا مع تصوره للعلم باعتباره يهدف الى التنبؤ بلحداث جديدة قابلة للملاحظة استنادا الى تقريرات عن ملاحظات متاحة ، وبناء على هذا يرى نوارث اعادة صياغة كافة العلوم التجريبية في لغبة فيزيائية موحدة ، فمثلا علم النفس يتضمن نظريات هامة مثل النظرية المشتالطية ونظرية التحليل النفسى ، والنظريات السلوكية الا أن وضعها الحالى لا يتيح المقارنة فيما بينها أو الاتحاد معا وذلك بسبب استخدام كل منها للغة مختلفة وغير قابلة للربط ، فاذا امكن اعادة صياغة المعلومات التجريبية لهذه النظريات في لغسة فيزيائية موحدة فأن ذلك الموف يؤدى إلى تقوية النظريات ويمكنها من تطوير قدراتها التنبؤية (٩٦)

وقد اكد نوراث على امكانية التنبوء بالظواهر الاجتماعية بطريقة لا تقل فاعلية عما هو موجود في العلوم الآخرى ويتم ذلك اذا استطعنا تسجيل مختلف الأنماط الثابته للسلوك ثم الكشف عن الشروط التي تحدد ظهورها وانتشارها ثم انهيارها ولن يتأثر هذا الا اذا رفضنا النظر الى العلوم الاجتماعية باعتبارها تتعامل مع اهداف أو غايات انسسانية أو خبرات أو تطلعات أو شخصيات ، وانما هي تتعامل فقط مع سلوك الاجسام البشرية Human organisms ومن هنا فعلى هذه العلوم أن نستبعد كافة التصورات المرتبطة بالوعي وما يشتق عنه وتقوم فقط بدراسة الاطرادات الملاحظة للملوك الانساني مؤكدة على العسلاقات لاقابلة للقياس بين مختلف أبعاد السلوك (٩٧) و

<sup>(96)</sup> Hempel. op. cit. pp. 170 - 72.

<sup>(97)</sup> Kolakowski op. cit. p. 221.

وقد شاب تصور نوراث للنظام العلمى رنه برجماتية ذرائعية ، فكثيرا ما ذكر التنبوء بالظواهر التجريبية فى كتاباته باعتباره الهدف الاسامى للنظام العلمى ، مستبعدا كهدف فهم العالم فى حد ذاته ، ولحرصه على سلامة التنبوء اكد على اهمية دمج مختلف الانظمة فى نسق واحد ، فلكى نتنبىء باحداث فريدة ، نحتاج الى تجميع معلومات مستقاة من فروع عدة فى العلم التجريبى : الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ، وكذلك علم النفس وعلم الاجتماع(٩٨) ،

وقد اتفقت آراء رودلف كارناب Rudolf Carnap مع الأفكار الرئيسية للاتجاه الفيزيائي كما تبلور لدى نوراث ، الا أنه عدل من هذه الأفكار لتتمشى مع طابعه الفلسفي الخاص المتميز عن نوراث ، لقد كان كارناب دقيقا في صياغة افكاره الفلسفية وفي تقديم أدلة لتأكيدها ، لذا طالب بتعريف كافة التعبيرات العلمية بواسطة تعبيرات فيزيائية ، ويترجمة كل الجمل العلمية الى جمل فيزيائية ، على أن يؤخذ في الاعتبار أن التعريفات والترجمات ليست قائمة فقط على حقائق منطقية أو تحليلية وانما تقوم في بعض نواحيها على قوانين تجريبية ،

ثم عدل كارناب من آرائه بالنسبة للاتجاه الفيزيائي فجعل تعبيرات العلم التجريبي ترتبط بمفردات لغة الفيزياء بواسطة جمسل الرد أو الاختزال reduction وليس بواسطة التعريفات ثم تراجيع كارناب اكثر من ذلك عندما تنازل عن رد كل التقريرات أو القضايا العلمية الى لغة الفيزياء وقد أدى به هذا الى اضعاف الاتجاه الفيزياء وجعله قائما على مجرد رد التعبيرات العلمية الى تعبيرات الفيزياء ثم الاكتفاء بردها الى محمولات الإشياء الملاحظة Thing predicates

<sup>(98)</sup> Hempel op. ctt. p. 173.

<sup>(99)</sup> Ibid. p. 182, 3.

واعتبرت النزعة الفيزيائية أن الظواهر التي تفسر في ضوء القوانين البيولوجية أو النفسية أو الاجتماعية قابلة للتفسير في ضروء القوانين الفيزيائية وحدها • وهكذا توصلوا الى القول بامكانية استنباط كافة القوانين البيولوجية والنفسية والاجتماعية من القوانين الفيزيائيــة \_ ان لم يكن هدذا ممكنا الآن فسوف يتم في المستقبل • ويرى فيجل اننا لا نستطيع أن نكون جامدين بازاء هذا الموضوع ، فاذا كانت العلوم البيولوجية والنفسية والاجتماعية قد توصلت الى نظريات ناجعة في مجالها فليس علينا أن نفرض رد هذه النظريات في الوقت الحالي الي نظريات الفيزياء • الا أن علينا أن ندرك أن هناك أدلة تاريخية وتجريبية ونظرية تؤيد الاتجاه الفيزيائي ، بدليل الدراسات العديدة عن مستويات التفسير ( مثل مستويات الوصف والقوانين التجريبية والنظريات ) في مختلف فروع العلم • وتكشف هذه المستويات عن اتجاه النظريات للتلاقي في مخطط موحد Unitary scheme والدليل على ذلك هو تحقيق قدر من الوحدة بين كل من الميكانيكا والفلك والسمعيات acoustics والدينامكا الحرارية والبصريات optics والكهرباء المغناطيسية والكيمياء متمثلة في نظريات النسبية والكم Quanta • وتبدو البيولوجيا من خلال الفيزياء البيولوجية، وكل من البيوكيمياء وعلم النفس من خلال الفعيولوجيا متابعين لنفس الاتجاه ، وهو تحقيق قدر من الوحدة(١٠٠) ٠

واذا كانت الوضعية متمثلة في الاتجاه الفيزيائي قد طالبت بوحدة النغة ووحدة القوانين فان النتيجة الطبيعية لذلك هي القول بوحدة المنهج

<sup>(100)</sup> H. Feigl. Unity of Science and Unitary Science. in Readings in the Philosophy of Science, ed. by H. Feigl and M. Brodbeck, 1953 pp. 382 - 384, p. 383.

بين مختلف العلوم • وقد ظهر هذا الانجاه لنعارض من يقولون باختلاف الانظمة العقلية والثقافية عن العلوم الطبيعية استنادا الى وجود اختلافات اساسية بينها في المناهج اللازمة لتأكيد وتفسير الوقائع موضع الدراسة • ان التجريبية المنطقية أو الوضعية المحدثة ترفض وجود مثل هذا الاختلاف وترى أن تفسير الظواهر الاجتماعية لا يختلف عن تفسير الظواهر المادية

وقد شاب الفلصفة البراجعاتية العملية جانبا وضعيا تمثل في الاتجاه الذرائعي ، فبدأ شارلز ساندرس بيرس ( ١٨٣٨ – ١٩١٤ ) بالتعبيز بين المسائل المصاغة بعناية والمسائل الخيالية ، وبين الاجابات ذات القيمة والاجابات الخالية من القيمة ، وبين الموضوعات المواقعية والموضوعات اللفظية ، لقد بين بيرس في احدى مقالاته الهامة وهي « كيف نجعل افكارنا واضحة » سنة ١٨٧٨ ؛ أن المعلم له قواعد منهجية مشتركة تتمثل في قواعد الموضوح والنقد والقابلية للتثبت والموضوعية ويمكن للفلسفة أن تصل الى مكانة العلم أذا تخلصت من التعبيرات التي لا معنى لها ، والموضوعات المصاغة ضاغة زائفة ،

ان معنى اى تقرير نقبله ـ فى راى بيرس ـ يكمن فى سلوكنا العملى او فى استعدادنا للسلوك بطريقة معينة ولكى نجد معنا لهذا التقرير لا بد ان نتساءل عما اذا كان هذا التقرير يؤثر على افعالنا وتوقعاتنا ولكى نصل الى ذلك يكفى ان ننظر الى النتائج العملية المترتبة على قبوله والهدف من هذا يكمن فى التوصل الى معيار يمكننا من التعامل مصع الموضوعات التى تحتمل الاجابة وذلك بدلا من تبديد الجهود فى موضوعات لا تستحق البحث وليس لها حلولا ، كما فعل البعض لقد راى بيرس ان افضل معيار للتمييز بين الموضوعات الواقعية وغير الواقعية راى وكمن فى التطبيق العملى Practical applicability

(101) Kolakowski Op. cit. p. 184.

لقد اراد بيرس باتجاهه الوضعى التخلص من القول بوجسود اختلافات بين العالم كما نلاحظه وصفات ذلك العالم الذى يدعى البعض انها مختفية ، فالعالم في نظره لا يحتوى على اسرار وانما على مشاكل قابلة للحل ، أما القول بوجود اختلافات بين الظاهرة والجوهر ، بين الصفات التجريبية وطبيعة الآشياء فهى لا تزيد عن كونها تفرقة لفظية ، والممارسة هى المحك للكشف عن الطابع الزائف لهذه التفرقة التى اذا اخذ بها فانها سوف تؤدى الى تدمير التفكير الانسانى بل والحياة نفسها وكذا عالم القيم ، اذن يمكن النظر الى بيرس كرائد للنزعة العلميسة وكذا عالم القيم ، اذن يمكن النظر الى بيرس كرائد للنزعة العلميسة بواسطة مناهج العلوم الملبيعية والاستنباطية هو سؤال غير شرعى ، وكل بواسطة مناهج العلوم الملبيعية والاستنباطية هو سؤال غير شرعى ، وكل الجابة على مثل هذا السؤال تفتقد ايضا الشرعية واكثر من ذلك تكون خالية من المعنى (١٠٠ ) ، ويعكن من هنا ان ندرك ان بيرس قد اعتبر خالية من المعنى العلوم الطبيعى والا لميا استحقت الدراسة والعلوم الاجتماعية جزءا من العلم الطبيعى والا لميا استحقت الدراسة والعلوم اللحبة على الدراسة والعلوم العليه من العلم الطبيعى والا لميا استحقت الدراسة والعلوم الاجتماعية جزءا من العلم الطبيعى والا لميا استحقت الدراسة والعلوم الاجتماعية جزءا من العلم الطبيعى والا لميا استحقت الدراسة والعلوم الاجتماعية جزءا من العلم الطبيعى والا لميا استحقت الدراسة و

وإذا كان بيرس قد وضع العلوم الطبيعية في مكانة متميزة باعتبارها تقوم بالبحث عن الحقائق العلمية المستقلة عن ذواتنا ، فان وليم جيمس ( ١٨٤٢ – ١٩١٠ ) قد اعتبرها موجودة لتبرير التفسير البيولوجي للانسان ، ليس فقط في وجوده المادي وانما ايضا في سلوكه الفكري ، وفي انجازه العلمي والمنطقي ، وفي داخل الضرورة البيولوجية ، لذا قال بالنفع الذي يعود على أفعالنا من وراء حكم أو تقرير معين ، وعلى حين رأى بيرس أن الاحكام والتقريرات الصادقة تكشف عن صدقها بواسطة الافعال الفعالة التي تفترض صدق الاحكام أو التقريرات ، فقد اكد تجيمس أن الشيء الصادق هو الذي يعود علينا بالنفح بطريقة ما ، وأي تصورات أخرى للحقيقة أو للصدق لا معنى لها ، وقد أدى هذا الرأي تجيمس إلى القول بأن الحقيقة لا تكمن في اتساق تقريراتنا مع وضع

الاشياء وانما في اتساق تقريراتنا مع الفائدة العائدة علينا اذا قبلنا هذه التقريرات: وهذا هو التاويل البيولوجي ويؤدى هذا المنهج الى النسبية الشاملة ، فان حكما واحدا قد يصبح صادقا أو كاذبا حسب الموقف الذي يصاغ فيه ، ان انعلم في نظر جيمس ليس مجموعة حقائق بالمعنى التقليدي الميتافيزيقي وهو ليس بمتعال ، وانما هو عبارة عن مؤشرات عملية يكون لها معنى اذا نفذت ، وتكون صادقة اذا ساهمت في تدعيم الحياة ومضاعفة الطاقة واتاحة الاشباع (١٠٣) ،

وقد رأى ديوى ( ١٨٥١ - ١٩٥٢ ) ان المنظور الذرائعى مفيد بالنسبة الأفكارنا عن العالم وعن القيم وعن انظمتنا الاجتماعية والسياسية ومعنى ذلك ان الآسئلة التى نثيرها ، قبل رفضنا أو قبولنا لحكم أو تقرير ما ، هى اسئلة عن هدف بعض الآنشطة الاجتماعية ، وبالتالى نان احكامنا تنقسم الى احكام سليمة ولحكام غير سليمة بالى المحكم سليمة وذلك بازاء الهدف المراد تحقيقه اى انها أن تؤيد الآفعال المؤدية الى هذا الهدف أو ترفضها ، ويمثل هذا ، الصدق والكذب بالمفهوم الذرائعى ، الا أن اهتمام ديوى أنصب اساسا غلى الحياة العامة وليس على الفرد ، ولذلك فقد أيد المعيار أو المخك المرتبط بالحاجة الجمعية الذي يتيح لنا المتوصل الى معيار للاختيار الجمعى ،

ولم يرى ديوى اى اختلاف بين المعرفة والتقييم ، فالمعرفة ككل ليست الا تقييما ، اى محاولة لاعطاء وصف « جيد » للواقع من وجهة نظر السلوك العملى • ولما كان النفع في نظره هو نفع اجتماعي فان الصدق يصبح وسيلة أو ذريعة لتحقيق الفعل الاجتماعي وليس وسيلة لبلوغ غاية الفرد (١٠٤) •

<sup>(103)</sup> Kolakowski op. cit. p. 190.(104) Ibid. p. 188 - 189.

لقد حاول البرجماتيون مثل التجريبيين ان يربطوا التفكير في العالم بتصور الخبرة التي تسبق الكليات كلها • لذا قاموا باستبعاد الاسئلة التي لا اجابة لها • الا أن وليم جيمس كان يذهب احيانا الى القول بوجود معلومات صادقة قد لا يكون لها وظيفة في الوقت الذي توجد فيه وانما تستأهل الاحتفاظ بها لحين الانتفاع بها في المستقبل • ولم يذهب اصحاب المذهب العملى الى القول بصدق الاحكام بناء عملى اختبارها بواسطة نجاح أو فشل التنبوءات كما يقول التجريبيون ، وانما كتفوا باعتبار الحكم ذو معنى اذا استطعنا ان نفعل «شيئا » (١٠٥) •

وتضع الوضعية متمثلة في الاتجاه الطبيعي معلمات مسلمات الواقع وعن المعرفة تنطبق على كافة العلوم وتقوم المسلمة الأولى على أن المعلومات أو الخبرات التي تهم الانسان تتكون في استجابات الأجسام في البيئة وتقوم المسلمة الثانية على أن الرموز symbols تخترع من أجل التعبير عن تلك الاستجابات ، وهي في العادة لفظية وتقوم المسلمة الثالثة على القول بأن تلك الرموز هي معلومات علمية متاحة أمام كل معرفة وبالتالي لكل العلوم وتقوم المسلمة الرابعة على أن كل قضايا أو مسلمات الوقائع الإساسية تتكون من اسستدلالات abstractions ، وتعميمات generalizations وتقوم المرموز و وتقوم المسلمة الرموز و وتقوم المسلمة الرموز ، وتقوم المسلمة الرموز ، وتقوم المسلمة الرموز ، وتقوم المسلمة الرموز ، وتقوم المسلمة المرموز أو من الاستجابات التي تمثلها الرموز ، وتقوم المسلمة الخامسة على أن هذه الاستنجات بدورها تمثل رمزيا ، وعلى المسلمة الخامسة على أن هذه الاستنجات بدورها تمثل رمزيا ، وعلى السلوك المناب المسلمة الخامسة على أن هذه الاستنجيب للظواهر الآخرى التي تستدعى السلوك المسلمة المسل

ومن هذا الملنطق وضع الطبيعيون مبادئء التفسير السليم ، وهو

(105) Ibid. p. 184.

(106) Lundberg op. cit. p. 40 - 41.

ييدا من ملاحظة الباحثين لما يحدث ، واذا امكن فانهم يتحدمون تجريبيا للوصول الى ملاحظات افضل للحدث موضع الدراسة ، ويساعد هذا على صياغة النظريات التى تتبح التنبؤ بالأحداث المستقبلة ، الا انه لا يمكن التنبؤ او التحكم الا اذا حدث فهم شامل للظاهرة موضع الدراسة ، ويعنى هذا الفهم ادراك حدوث الظاهرة على اساس من القوانين والنطريات وتتميز التفسيرات العلمية في انها لا تقبل على اساس من السلطة او التقاليد ولا تقيم في ضوء شعبيتها او مكانة المؤيدين لها ، وانما تقبل ، حسب متطلبات العلم ، على اساس النفع البراجماتي او العملي ، اي تاثيرها في المساعدة على التنبؤ والتحكم ، ان من خصائص التفسيرات العلمية أن دعواها تتجاوز المعلومات الملاحظة من قبل ، وهدفها هو التنبؤ بملاحظات لم تحدث من قبل اكثر منها وصفه لاحداث الماضي (١٠٧) ،

ان الاختلافات المدعى وجودها بين طرق التفسير فى كل من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية زائفة فيما يرى همبل الاجتماعية والعلوم الطبيعية يعنى تفسير تكرار حدوث خاصية معينة ( مثل ارتفاع درجة الحرارة او انخفاض ضغط الدم ١٠٠٠ الح ) وذلك فى مكان محدد وفى وقت معين او فى خلال فترة زمنية معينة وهذا التفسير لا يعنى مراعاة كافة الخصائص المتكررة للواقعة المحددة ولنسمها (ع) ، لاننا لو فسرنا كل المظاهر العامة للواقعة (ع) كان معنى ذلك هو تفسير كل واقعة فردية فى العالم سواء فى الماضى او فى الحاضر أو فى المستقبل ولا شك انه من المستحيل المصول على هذا النسوع من التفسير للحدث الواقعى فى « تفردة » سواء فى مجال علم الاجتماع أو فى مجال الفيزياء ، وحتى الوصول الى معناه الدقيق يمثل مشكلة ومن هنا فإن ما ينبغى علينا أن نقوم به هو مجرد تفسير حدوث الخاصية ومن هنا فإن ما ينبغى علينا أن نقوم به هو مجرد تفسير حدوث الخاصية

<sup>(107)</sup> Lundberg, G. A. Sociology. New York: Harper & Row Publishers 1963, p. 47. . .

المتكررة ولنطلق عليها ( و ) التى تحدث الواقعة ( ع ) ، وذلك مهما كانت درجة تعقدها ، ولكى نصل الى تفسير له معنى فى العلوم الاجتماعية ، فعلينا – مثلا اذا كنا بصدد تفسير الراسمالية الغربية – ان نقوم بما نقعله اذا كنا بصدد تفسير خصوف الشمس الذى حدث فى ١٨ مارس ١٩٥٨ ، قفى الحالتين نجد بعض الخصائص – المشار اليها بالرمز ( و ) – تحتاج الى تفسير ، وتتمثل هذه الخصائص بالنسبة لحالة كسوف الشمس فى شكل الكسوف ، ومدته ، وقابليته الرؤية ، ١٠٠ الخ ، الا اننا يجب ان نضع فى اعتبارنا وجود خصائص اخرى عديدة لا نئوى الاهتمام بها ( مثل عدد الصحف التى قامت بوصف الحدث ) ، ويجب ان نلاحظ ان الخاصية (و) التى نقوم بتفسيرها الازالت فريدة بمعنى ان الواقعة ( ع ) الا تكرر ، وحتى اذا كان فى مقدورنا ان نتصور وجود امثلة اخرى الخاصية ( و ) ، على الاقل من الناحية المنطقية ، الا أن هذه الامثلة لا تملك الموقع الزمانى ولا المكانى المواقعة (ع) (١٠٨) ،

وياخذ همبل والوضعيون بالنموذج الاستنباطى للتفسير (١٠٩) ، المتمثل في اعتبار الحدث الغريد الذي نقوم بتفسيره مستنتجا من مجموعة الحداث اخرى واقعية سابقة أو مصاحبة ، استنادا الى قوانين عامة أو مبادىء نظرية ، ومن ثم فقد نظر همبل الى « الانماط المثالبة » المحداث الخرون من اجل تفسير التي قدمها علماء آخرون من اجل تفسير

<sup>(108)</sup> C. G. Hempel . Aspects of Scientific Explanation . 1985 p. 163.

<sup>(</sup>١٠٩) تحدثنا بالتفصيل عن هذا النموذج في الفصل الثاني من الرسالة •

<sup>(</sup>١١٠) عرفها همبل بانها « نعاذج او انهاط تكونت على اثر عزل بعض المظاهر الواقعية التجريبية المبالغ فيها ، وهي تصورات عدية لا توجد لها امثلة مطابقة في الواقع وانها قد توجد لها بعض الصور التقريبية » ، المرجع السابق ، ص ١٦٠

الوقائع الاجتماعية ، باعتبارها انظمة نظرية محتوية على فروض عامة قابلة للاختبار ، وقد حدد هبل مجموعة من القواعد للوصول الى هذه النتيجة وتتمثل في :

- · ) تحديد قائمة من الخصائص لتتعامل معها النظرية ·
- (ب) تكوين مجموعة من الفروض في ضوء تلك الخصائص. •
- ( ج ) اعطاء تلك الخصائص تأويلا تجريبا يحدد للنظرية مجالاً خاصا للتطبيق •
- (د) ادخال النسق النظرى فى نظرية اكثر شمولا باعتباره « حــالة خاصة » وتعتبر هذه القاعدة الاخيرة هدفا بعيد المدى(١١١)

وهكذا أمكن لهمبل باعتباره فيلسوفا وضعيا استخدام النماذج أو الأنماط المثالية كطريقة للتفسير في العلوم الاجتماعية بعد أن جردها من محتواها الذاتي ثم طبق عليها منهجه العلمي •

وقد ارجع فيلسوف العلم ناجل Ernest Nagel الوضع المتاخر للتفسير في العلوم الاجتماعية واعتماده الرئيسي على التعميمات الاحصائية ، ارجعه الى اللغة المستخدمة في الدراسة والى تخلف الاساس النظري ، اي النظرية ، ان ناجل يرى ، على عكس ما هو شائع ، ان تعقد موضوع الدرامة الاجتماعي وتدخل العامل الذاتي المتمثل في الارادة الانسانية لا تمثل تبريرات كافية ، وفي رأيه ان الاهتمام يجب ان يركز على تعديل العبارات المستخدمة في الدراسة الاجتماعية التجريبية وتعديل النظرية ،

ان اللغة المستخدمة حاليا مأخوذة في اغلب الإحيان من سياق الحياة اليومية الذي يدور حول مسائل اجتماعية ، ثم تستخدم هذه اللغة

(111) Ibid. p. 171.

في التعميمات التجريبية مع اعادة تعريف مبسط لمعناها • ويترتب على ذلك أن تكون العبارات المستخدمة في البحث الاجتماعي التجريبي محتوية على معان غير محددة • ومن هنا تنتهي الى تعميمات مكونة من احكام ذات علاقات الحصائية بدلا من أن تتكون من علاقات ثابتة ومترابطة دات علاقات الحصائية بدلا من أن تتكون من علاقات ثابتة ومترابطة Invariable relations of dependence التصنيفات لتصبح أكثر تعبيرا عن الظاهرة الاجتماعية • وذلك بهدف اقامة قوانين اجتماعية عامة (١١٢) •

اما عن النظرية الاجتماعية فيرى ناجل انه على الرغم من تغير وعدم ثبات الظواهر الاجتماعية الا انها من الممكن ان تندرج تحت نظرية عامة • ويحدر ناجل من أن تكون هذه النظرية هي عبارة عن نظرية للتطور التاريخي تتتابع حسبها المجتمعات والأنظمة في سلسلة من التغيرات الحتمية • فمن الخطأ البحث عن نظرية اجتماعية عن طريق مُجرد رصد لنمو الحضارات ثم انهيارها • وانما على النظرية الاجتماعية أن تكون مجردة تجريدا تاما حتى تستوعب كافة الاختلافات الحضارية في السلوك الانساني • ومن الضروري ايضا أن تبتعد تصوراتها عن الشيء المالوف وعن السمات البديهية في مجتمع ما ، وسوف تتضمن صياغتها استخداما لطرق متطورة ، أما عن طريقة تطبيقها على الأشياء الواقعية فتحتاج الى تدريب معين من طراز متقدم • وأهم شروط تكوين النظرية يتمثل في احتوائها على منهج لتقدير البداهة لا يعتمد على استبصارات ذاتية أو حدوس شخصية (١١٣) • ومن الطبيعي أن نجد أن ناجل في النهاية يؤكد على كون هذه النظرية الاجتماعية امتدادا لنظريات العلوم الطبيعية من حيث منهج صياغة التصورات أو تقدير البداهة ، فأن ناجل ياخذ بالاتجاه الطبيعي في اطار فلسفة وضعية شاملة •

<sup>(112)</sup> Nagel. Structure of Science op . cit. pp. 506 - 8.

<sup>(113)</sup> E. Nagel, Problems of Concept and Theory Formation in the Social Sciences in Natanson op. cit. p. 209.

وقام بوبر ( ۱۹۰۲ – ) Karl popper باعتباره فيلمسوفا طبيعيا ، وان كان تعرض بالنقد للوضعية كما سنرى فيما بعد ، قام ببيان ان التفسير العلمى او السببى لمحادث معين هو استنباط قضية تصف هذا الحدث من نوعين من المقدمات : بعض القوانين الكلية ، وبعض القضايا المخصوصة او المعينة التى يمكن أن نطئق عليها « الشروط الاولية المعينة » ولا يقبل هذا التفسير العلمى من الوجهة العلمية الا اذا كانت القوانين الكلية قد حازت مرحلة الاختبار او التابيد ، وكان لدينا ليضا بينه مستقلة تشهد بصدق العلة ، أى الشروط الاولية .

لقد طالب بوبر كما طالب كافة الوضعيين بوحدة المنهج بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية ، ولذا اهتم بالنظرية الأنه راى أن علين. مهام عديدة اهمها المساعدة في توحيد العلم وفي تفسير الوقائع والتنبوء بها ٠ بل لقد خطى بوير خطوة أخرى بدعهوته الى التثبت من النظريات في مختلف مجالات البحث عن طريق اخضاعها الاقسى الواع الاختبار ، فينبغي أن تحاول اكتشاف وجود النقص فيها ، وينبغي أن نحاول تكذيبها - وهذا هو السبب في أن اكتشاف الشواهد المؤيدة للنظرية يكاد لا يكون له شان الا اذا حاولنا اكتشاف ما يكذبها وفشلنا في هذه المحاولة • ذلك اننا اذا لم نتخذ ازاء النظريات موقفا نقديا ، فسوف نعثر دائما على ما نريد: أي ننا سنبحث عما يؤيدها وسنجده ال سنصرف النظر عن كل ما يمكن ان يهدد النظريات التي نفضلها فلا تقسع عليه ابصارنا ، وهكذا يسهل الحصول على ما يبدو لنا أنه بينة هاثلة على صدق نظرياتنا ، ولو نظرنا الى هذه النظريات نظرة تقديرية ليتبين لنا كذبها • واذن فاذا اردنا أن نضمن البقاء للنظريات الصالحة وحدها فعلينا أن نجعل كفاحها من اجل الحياة عسيرا • كل ذلك لا يصدق على العلوم الطبيعية وحدها ، بل يصدق ايضا على العلوم الاجتماعية • يل أن عجزنا من رؤية الأشياء قبل المتفكير فيها يكون اكثر وضوحا في العلوم الاجتماعية منه في العلوم الطبيعية • ذلك لآن معظم الأشياء

التى تدرسها العلوم الاجتماعية ، بل ان لم تكن كلها ، هى السياء مجردة ، فهى مركبات نظرية ، ( ويصدق هذا الوصف على مفاهيم مثل « الحرب » أو « الجيش » ، فهما مفهومان مجردان ، وان بدا ذلك غريبا لبعض النساس ، اما العينى فهم الآفراد الكثيرين الذين يقتلون ) ، وهذه الآشياء أو المركبات النظرية المستخدمة فى تاويل التجربة ، قد نتجت عن تركيبنا للنماذج المعينة ( وبخاصة نماذج النظم ) بقصد الاستعانة بها فى تفسير التجارب المعينة ( 11٤) .

وقد ادرك بوبر أنه لا توجد نظرية يمكن أن نقول عنها أنها المحقيقة النهائية التى تفسر كل شيء ، فكل ما يمكن أن نقوله أن الملاحظات التى نجربها تؤيد النظرية وأنها تعطى تنبؤات درجة دقتها مرتفعة ، وتظل النظرية قابلة لأن تحل محلها نظرية أفضل أذا توفرت(١١٥) ، أن النظرية الاصيلة تضع نفسها دائما محل مخساطرة ، والتكذيب لا النظرية الاصيلة تضع نفسها دائما محل مخساطرة ، والتكذيب بين العلم وما ليس كذلك ،

وفى الواقع ان موقف بوير من التفسير فى العلوم الاجتماعية يعد تطويرا للاتجاه المنطقى ، فعلى الرغم من تأكيده على ضرورة استخدام النموذج الاستنباطى فى التفسيرات العلمية بما فيها التفسيرات الاجتماعية ، فانه لم يجد تعارضا فى القول ببناء نماذج لتفسيرات العلوم الاجتماعية اطلق عليها « المنهج الصفرى » Zero Method وبتكوين ما بسمى « منطق الموقف » فى تفسيرات التاريخ ·

المحميد عبد الحميد ( ۱۱۲ ) كارل بوير : عقم المذهب التاريخي : ترجمة د - عبد الحميد مبره ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ۱۹۵۹ ، ص ۱۹۲ ، ص ۱۹۲ ، ص ۱۹۵۹ ( 115) B. Magee, K. Popper . Glasgow : William Collins Sons and Co. 1975 p. 28 .

وقد قام « المنهج الصفرى » على فكرة بوبر بانه يوجد في معظم المواقف الاجتماعية ، ان لم يكن فيها كلها ، عنصر عقلى ، نعم ان الناس يكادوا لا يعملون قط بما يطابق العقل تمام المطابقة ، ولكنهم مع ذلك يعملون بما يتفق والعقل في كثير او قليل ، وهذا من شانه ان يمكننا من تركيب نماذج بسيطة نسبيا تمثل افعالهم وتفاعلتهم ، وهذه النماذج يمكن استخدامها بوصفها صورا تقريبية للواقع ، لقد وجد بوبر اننا نستطيع في العلوم الاجتماعية أن نستخدم منهجا يمكن تسميته بمنهج التركيب المنطقي او العقلي ، أو « المنهج الصفرى » وهو منهج يقوم على تركيب النماذج بناء على افتراضنا المعقولية التامة ( وربما افترضنا اليضا المعرفة المتامة ) في جانب كل الآفراد الذي يحتويهم موقف معين ، ايضا المعرفة التامة ) في جانب كل الآفراد الذي يحتويهم موقف معين ، باعتبار هذا السلوك المعلى المعرفة الأفراد الذي يحتويهم الموقف معين ، مناسلوك الناس الفعلي ( المخاضع ، مثلا لتاثير الاحكام السابقة الموروثة ، وما الى ذلك ) وبين الملوك النموذجي الذي نتوقعه بناء على وما الى ذلك ) وبين الملوك النموذجي الذي نتوقعه بناء على

وقد ذهب بوبر الى التمييز بين العلوم التعميمية كالعلوم الطبيعية وعلم الاجتماع من ناحية وبين التاريخ من ناحية لخرى ، ففى مجال التاريخ نجد انفسنا بازاء « موضوع دراسة محدد » · والتفسير التاريخى ـ فى رايه ـ لا يستخدم كثيرا القوانين الاجتماعية والنفسية بقدر استخدامه « لمنطق الموقف » · وهذا يعنى انه يفترض بجلاء ، بجانب الشروط الأولية التى تصف الاهتمامات الشخصية كالاهـداف والعوامل الاخرى الموقفية مثل المعلومات المتاحة للدارس ، يفترض نوعا من التقريب الاولى ، أى القانون العام البسيط الذى يقوم على القول

<sup>(</sup>١١٦) كارل بوبر: مرجع سابق ، ص ١٧٠

بان الشخص السوى ، كقاعدة ، يتصرف بطريقة عقلية الى حد ما (١٤٧) ،

واذا كان الوضعيون قد اتفقوا على ان النموذج الاستنباطي هو الشكل السليم للتفسير في كافه العلوم كما اكدوا على اهمية النظرية الاجتماعية ، الا أن آرائهم تعددت حول القضايا العامة التي تفسر الظواهر في ضوئها ، هل هي قضايا اجتماعية ام نفسية ؟ لقد راي هومنز Georges Homans اننا لا نستطيع ان نفسر كل شيء ه لاننا لا نستطيع الحصول على معلومات كافية عن الظروف المحددة التي تطبق القضايا العامة في ضوءها • وكل ما في الأمر هو اننا حين اننا نفسر ( سيواء في التاريخ ، أو في الاقتصاد أو في علم الاجتماع ) فأن مبادئنا العامة تبدو على شكل نفسى · لقد قال هومنز بمبدأ « الفردية المنهجية Methodological individualism ، وهو مبدأ يقوم على القول بأن العالم مكون من افراد تتحرك في ضوء استعداداتها وفهمها للموقف • وكل موقف اجتماعي معقد او نظام او حدث ليس الا نتيجة لمشكل او وضع معين للافراد ، واستعداداتهم ، ومواقفهم ، ومعتقداتهم ، وامكانياتهم المادية واخيرا بيئتهم (١١٨) ٠ وقد اعتبر هومنز أن القضايا الأساسية للعلوم الاجتماعية كلها واحدة وهي نفسية ، فأذا قبلنا هذا الراى \_ على حد قوله \_ فسوف نجد أن النتائج التي توصلنا اليها في كل علم على حدة ، من خلال مناقشية هذا العلم لمشكلته الخاصة ، تساهم في حل مشاكل العلوم الآخري(١١٩) ٠

وقد اختلف بوبر مع رااى هومنز الأنه رااى مبدأ الفردية المنهجية ومبدأ المنهج الصفرى في تركيب النماذج النظرية لا يستلزمان اتباع اى

<sup>(117)</sup> K. Popper. The Open Society and its Ennemies, Vol. II, London: Routledge and Kegan Paul 1962, p. 464.

<sup>(118)</sup> Homans, G. op. cit. p. 61.

<sup>(119)</sup> Ibid. p. 23.

منهج نفس ، فعلم النفس والعلوم الاجتماعية الاخرى مستقلون ، كل بموافسوعه المتمثل في نوع معين من الوقائع التي تحتاج الى مجموعات مختلفة من التقريرات العامة من اجل تفسيرها ، وعلى هذا الاساس تكون العلوم الاجتماعية متحررة نسبيا من الاعتماد على الفروض النفسية ، وعلم النفس واحد من العلوم الاجتماعية وليس اساسا لها ، وقد راى بوير أن المذهب المعارض الذي يقول برد النظريات الاجتماعية الى علم النفس على نحو ما نحاول رد الكيمياء الى علم الطبيعة انما هو مذهب برتكز على فهم خاطىء ، وفي استطاعتنا أن نقبل المذهب الفردى دون أن يضطرنا ذلك الى قبول المذهب النفسى (١٢٠) ،

وهناك راى ثالث يرفض كل من التقسيم والرد ويقول بعلاقــة اعتمـاد متبادل بين القضايا النفسية والقضايا الاجتماعية والأنظمة الاجتماعية ، مثلا ، من الممكن ان تفسر اما في ضوء انظمة اجتماعية لخرى بالتوافق مع القوانين الاجتماعية ، او تفسر في ضوء افعال فردية بالتوافق مع القوانين الخاصة بتفاعل الافراد و كمـا سوف توجــد عوامل اجتماعية وعوامل نفسية في تفسير الانظمة ، تماما مثلما توجد في تفسير افعال الافراد (١٢١) و

وتعتبر المدرسة السلوكية Behaviorism فرعا من الاتجاه الموضعى في مجال علم النفس ويقوم هذا الاتجاه على الاعتقاد في ان البحث النفسي والاجتماعي يعتمد في وصفه وتفسيره على الوقائع الملاحظة، وبالتالي على السلوك المادي للموضوعات التي يقوم بدراستها وعلى هذا الاساس رفض السلوكيون منهج الاستبطان ، القائم على ملاحظة

<sup>(</sup>۱۲۰) بویر: مرجع سابق ، ص ۱۸۷

<sup>(121)</sup> Q. Gibson. The Logic of Social Inquiry . London : Routledge and Kegan Paul, 1960. p. 105.

الذات ، الذي ظل يحتل مكانة مرموقة في علم النفس التقليدي فترة طويلة ، باعتباره غير علمي ونتائجه لا تخضع للاختبار ، وفي مواجهة ادعاء المؤيدين للاستبطان بأن السلوك البشرى لا يمكن فهمه أذا نظر الى البشر باعتبارهم موضوعات طبيعية ، اكد السلوكيون على ان منهجهم يقوم على الخبرة وحسدها ، ولذا قاموا ببيان فسساد منهج الاستبطان • فهذا المنهج يقوم على سؤال العميل عن تجاربه في مواقف تجريبية ثم تؤخذ استجاباته على انها معلومات • وتقع هذه الطريقة \_ في نظر السلوكيين \_ في اخطاء • فعندما يفكر الفرد ( العميل ) في سلوكه فلا بد له أن « يعقلها » ، وبالتالي يحرفها · ويختلف نوع التحريف مع نوع الخبرة ، ومع التوازن الشخصى للعميل ، ومع شروط البيئة ، وينتج عن هذا أن تكون التنبؤات عن سلوك الافراد استنادا الى ما يقولونه عن انفسهم ، تكون في العادة غير دقيقة (١٢٢) - وما دامت هذه التنبؤات غير قابلة للتحقق الذاتي ، فقد توصل السلوكيون الى أن العلم القائم على الاستبطان ليس علما حقيقيا ، لأن من شروط القضايا العلمية ان تكون ممكنة الاثبات • وقد أثبتت الخبرة أن الملاحظة المنظمة لسلوك الحيوانات والاطفال في ضوء مجموعة فروض بيولوجية وفسيولوجية تؤدى بنا الى تنبؤات للسلوك ممكن الاعتماد عليها • ويفضل هذا على مجرد سؤال الأفراد عن تحاربهم الخاصة ٠

ويرجع اتجاه علم النفس الى المنهج السلوكى الى تاثره بالتطور الداروينى فى البيولوجيا ، والى التفسيرات السببية الخاصـــة بتطور الاجسام فى علاقتها بالبيئة ، وقد حلول السلوكيين ابتداء من واطسن واستمرارا مع نيل ميلر ، وسبنسر ، وتولسان ، وسكينر وغيرهم تغيير علم النفس وجعله فرعا من العلم الطبيعى ، وقد أيد هذه الحركة ودعها

<sup>(122)</sup> F. Kaufman. Me thodology of the Social Sciences. New York: The Humanity Press 1938, p. 149.

بعض الفلاسفة المنطقيين أمثال كارناب وهمبل \_ فى بداية انتاجهم الفكرى \_ بواسطة مبررات فلسفية ومنهجية .

ان اعتماد المنهج السلوكى على الملاحظة وحدها في دراسة السلوك ادى به الى استبعاد المخبرات الداخلية للانسان باعتبارها ذاتية وخالية من المعنى ، ولذا تخلصوا من فئة « الوعى او الشعور » consciousness نغموضه وعدم قابليته للملاحظة ، وقد رأى سكينر أن من المقبول ، في المنهج العلمى ، كمبدا عام ، تدخل الباحث بدرجة معينة في الظاهرة اثناء ملاحظتها ، وقد ينتج عن هذا التدخل تأثيرا على السلوك فلا بد للباحث أن ياخذ هذا التأثير في الاعتبار ويحاول بقدر الامكان الحد منه ،

ويرى مكينر أن هناك تحكم في الشروط والظروف المتعلقة بالسلوك البشرى في الصناعة على شكل مرتبات وظروف عمل ، وفي المدارس على شكل درجات وظروف عمل ، وفي التجارة بواسطة أي شخص يملك البضاعة أو النقود ، وفي العيادة النفسية على شكل موافقة الشخص الخاضع لعملية التحكم ، هناك أذن في العلوم الاجتماعية نسبة من التحكم الفعال لا يمكن كشفها بسهولة تكمن في الكتاب والقائمين على أوجه الترفيه ورجال الاعلام والاعلان ، هذه الامكانية على التحكم تسمح بامتداد نتائج العلم المعملي ليشمل تفسير الملوك البشرى(١٢٣) ،

ويبين مكينر خطأ النظر الى داخل الكائن للبحث عن تفسير للسلوك لأن هذا يؤدى الى حجب المتغيرات وهذه المتغيرات توجد خارج الكائن ، في المحيط المباشر وفي التاريخ المحيط وهي تملك كيانا واقعيا يسمح بتطبيق الوسائل العلمية عليها مما يجعلها قادرة على تفسسير

<sup>(123)</sup> B. F. Skinner. Isa Science of Human Behaviour Possible?
in Philosophical Problems of the Social Sciences ed. by Brodbeck,
D. 1965, pp. 19 - 26, pp - 25 - 26.

السلوك ويضرب سكينر مثالا على فساد النظر الى المحالات او العوامل الداخلية من أجل تفسير السلوك: اذا قلنا أن شخصا ما يشرب الماء لشعوره بالظمأ وكان معنى الظما هو الميل الى الشراب فان هذا يعتبر تحصيل حاصل ، اما اذا قلنا أنه يشرب بسبب حالة الشعور بالعطش فان هذا يعتبر اثارة لمحادث سببى داخلى ، فاذا كانت هذه المحالة الاخيرة استدلالية بحته أى لم يكن هناك وسائل تجعل الملاحظة المباشرة ممكنة فان هذا السبب لا يصلح كتفسير ، اما اذا كانت هناك خصائص فسيولوجيسة أو نفسية Psychic فاننا نمضى إلى السؤال: ما هو الدور الذى من الممكن أن تلعبه في علم السلوك(١٢٤) ؟ وهكذا يقوم سكينر وغيره من الممكن أن تلعبه في علم السلوك(١٢٤) ؟ وهكذا يقوم فقط التفسيرات المببية الخارجية القائمة على الملاحظة المباشرة والتجربة فقط التفسيرات المببية الخارجي الظاهر ، وهكذا أصبح من الممكن تكوين مبادىء مفسره الافعال الهادفة بواسطة عبارات سلوكية خالصة تكوين مبادىء مفسره الافعال الهادفة بواسطة عبارات سلوكية خالصة غير استبطانية ،

ويطلق بوبر على هـذا المنهج اسم المنهج الفرضى الاستنباطى

hypotical deductive method او منهج الفروض وهو

ذلك المنهج القائم على تقديم تفسيرات استنباطية سببية واختبارها عن
طريق التنبؤ والسبب في وصف هذا المنهج بأنه فرضى يرجع الى انه

لا يقدم يقينا بالنسبة للاحكام العلمية التي يقوم باختبارها ، وانما تحتفظ

هذه الاحكام دائما بالطابع الفرضى الخاضع للمحاولات على الرغم من
ان المحاولات قد تتوقف بعد عديد من الاختبارات الصعبة (١٢٥) .

<sup>(124)</sup> B. F. Skinner. The Scheme of Behaviour explanations in Braybrook (ed.) op. cit. p. 44.

<sup>(125)</sup> K. Popper. Unity of Method in the Natural and social Sciences in Braybrook (ed.) op. cit. p. 33.

وقد مال بعض السلوكيين الى القطرف عندما رفضوا وجود ظواهر عقلية على الاطلاق ، فكانوا بذلك قريبين من النظرة المادية (١٢٦) . فلم يقنع هؤلاء بتبنى المنهج الطبيعي في علم النفس وانما مضوا الى المقول بأن مهمة علم النفس تتمثل في دراسة السلوك الانساني والحيواني بدون النظر الى الحالات العقلية « المخاصة » ولو حتى كفروض تقع خلف المثيرات والاستجابات الملاحظة ، وقد برروا هذا الراي عن طريق انكار وجود اي موضوع « خاص » بعلم النفس وحده ٠ هذا الشكل من السلوكية وتسمى السلوكية المختزلة reductive behavior.sm ليست الا وجه آخر للمادية القديمة : فلا يوجد ما يسمى بالوعى أو الشعور وانما كل ما هنالك سلوك ، وميول للاستجابة على نحو معين تجاه مثيرات معينة ، واخيرا عمليات عقلية \_ فسيولوجية داخل الجسم الانساني والحيواني · انهم لم ينكروا بالطبع الاختلاف اللفظي بين عقلي Mental ومادي physi:al الا انهم راوا أن العمليات والحالات العقلية ليست الا انواعا خاصة من العمليات والحالات المادية • ويسعى الخلب مؤيدي هذا الاتجاه الى تطوير نظريات تتضمن تعبيرات تشير الى حسالات او عمليات فيزيائية او كيمائية او فسيولوجية ٠ وهكذا يستبعدون النظريات النفسية التي ترمى الى تفسير السلوك الظاهر عن طريق الاشارة الى أحداث « عقلية » \_ مثلا النظريات التي تجعل الميول « الذاتيــة » او الأهداف سببا للسلوك • وبهذا الشكل تكون السلوكية عبارة عن برنامج للبحث النظرى والتجريبي ، هدفه تحقيق نسق مدرك من أجل

<sup>(126)</sup> H. Feigl. Comparative Methodology of the Natural and the Social Sciences in Philosophy by R.M. Chisholm, H. Feigl, and W. K. Frankana, & others. New Jersey: Prentice Hall 1964, p. 523.

تفسير السلوك الانسانى عن طريق « رد » علم النفس الى علوم الضرى(١٢٢) .

## \* \* \*

سادسا: نظرية نقدية الى اتجاه الوضعيات المحدثه والسلوكية

معا لا شك فيه أن أعجاب الوضعيين بالطفرة التي حدثت في العلوم الطبيعية كان له أبلغ الأثر عليهم مما أدى بهم الى أضفاء مكانة خاصة على مناهج تلك العلوم ، ومن هنا طالبوا بمنهج علمى واحد مشترك بين كل العلوم بما فيها العلوم الاجتماعية ، كما وضعوا العلوم الطبيعية الدقيقة خاصة الفيزياء والرياضة كمثل أعلى منهجى يقيس درجة التطور في كل العلوم ، واخيرا فقد اعتبروا كافة التفسيرات العلمية سببية أو علية متمثلة في خضوع الحالات الفردية تحت قوانين عامة مفترضة للطبيعة ،

وفى الواقع ان المدرسة الوضعية تعرضت لتيار نقدى لم يسبق له مثيل فى تاريخ الفكر الانسانى ، وقد تراوح هذا النقد بين التاييد والمعارضة ، ولا شك ان للوضعية جانبا ايجابيا تمثل فى رفض المسائل الخاطئة ، والنظر الى الظواهر ودراستها كموضوعات محايدة محكومة بواسطة قوانين عامة صادقة ، وذلك عن طريق دراسة الوقائع الموضوعية على غرار ما هو متبع فى العالم الطبيعى وفى ضوء المضرورة الموضوعية ، لقد قامت الوضعية بشكل عام بتوجيه الفكر نحو موضوعات واقعبة والارتقاء بدور التجربة فى المعرفة ، ومما لا شك فيه ان الوضعية قامت بتحطيم كثير من الخيالات اللاهوتية والميتافيزيقية وساعدت على تقدم التفكير ، خاصة فى مجال العلوم الطبيعية (١٢٨) ،

<sup>(127)</sup> Nagel Structure of Science op. cit. p. 480.

<sup>(128)</sup> P. Marcus . Reason and Revolution . London : Routledge and Kegan Paul 1955 p. 326 .

وقد تعرضت الوضعية للنقد من الداخل ومن الخارج • فمن داخلها قام بوير بشن هجوم شديد عليها لدرجة ان كثير من فلاسفة العلم والعلماء اعتبروه خارج اطار الاتجاه الوضعى بل واكثر من ذلك معارضا له(١٢٩) • وقد هاجم معيار التثبت لدى الفلاسفة الوضعيين ، فبهدف استبعاد الميتافيزيقا قام الوضعيون بايجاد مبدا للتمييز criteria of demarcation بين التقريرات التى تخبرنا بثىء والتقريرات التى لا تفعل ذلك • وانتهوا الى نوعين من القضايا:

الأولى: خاصة بالمنطق والرياضيات ، وهى لا تعطى اى معلومات عن العلم التجريبى ، ويمكن الاقرار بصحتها دون الرجوع الى الخبرة ، والثانية : تقريرات تعطى معلومات عن العالم التجريبى ويمكن

التثبت منها عن طريق الملاحظة ٠

وقد اقام بوير هجومه استنادا الى مجموعة من الحجج:

اولا: رأى بوبر ان التقريرات المفردة بجوز التثبت منها ، اما التقريرات العامة فهى مثل القوانين العلمية ليست قابلة للتثبت ، وبالتالى فان معيار التمييز يقوم بهذا الشكل باستبعاد ليس فقط الميتافيزيقا ولكن ايضا كل العلم الطبيعى .

ثانيا: أن مبدأ التثبت أدان الميتافيزيقا كلها باعتبارها غير ذات معنى ، بينما نتبين تاريخيا أن العلم قد نشام من الميتافيزيقا ، من المتصورات الخرافية والاسطورية والدينية ، والفكرة غير القابلة للاختبار

<sup>(</sup>۱۲۹) وفي الواقع انتا في هذه الدراسة نظرنا الى الفيلسوف كارل يوير باعتباره امتدادا متطورا للاتجاه الوضعى في شكله الطبيسعي naturalism

حاليا وتعتبر ميتافيزيقية قد تصبح قابلة للاختبار وتصبح علمية حينما تتغير الظروف الموجودة وحتى في حالة عدم خضوع هذه النظريات للاختبار فانها تظل قابلة للمناقشة والمفاضلة فيما بينها و

ثالثا: اذا قلنا مع الوضعية ان التوكيدات القابلة للاختبار ، والتي هي تحصيل حاصل ، تعتبر وحدها ذات المعنى ، فان اي مناقشسة عن تصور « المعنى meaning » لا بد بالتالي ان تحوى تقريرات لا معنى لها(١٢٠) .

لذا قال بوبر يوجود عوالم ثلاث: الأول موضوعى ، وهو خاص بالأشياء المادية ، والثاني ذاتى ، وهو مكون من العقول minds والثالث مكون من ابنية موضوعية ، وهذه الأبنية وان كانت نتاج للعقول والكائنات الحية الا أنها تستمر مع ذلك مستقلة عنها ، ويعتبر هذا العالم الثالث هو عالم الافكار ، والفن ، والعلم ، واللغة ، والاخلاق ، والانظمة (١٣١) ،

ويرى النقاد أن العلم الاجتماعي الوضعي لم يتجاوز المرحلة المتخطيطية ، حقيقة أن الوضعيين اهتموا باللغة وقدموا دراسات قيمة عن لغة العلوم الاجتماعية ، ولكن هذا الاتجاه ، وأن كان هاما لكونه يتيح أدوات للدراسات الانسانية ، ألا أنه لا يتضمن تطبيقا لتلك الادوات(١٣٢) ، وحقيقة أنهم حددوا المهام العلمية للنظرية في التفسير الاجتماعي ، ألا أن تركيزهم أنصب على النظرية بشكل عام ، فلم تتحدد بالنسبة للموضوعات الخاصة بالعلوم الاجتماعية ، لقد كان منطلقهم الاساسي هو اشتراك مجموعتي العلوم الطبيعية والاجتماعية في نفس

<sup>(132)</sup> Kolakowski, op. cit. p. 223.



<sup>(130)</sup> Mageee op. cit. p. 47 - 48.

<sup>(131)</sup> Ibid p. 80.

المنهج ، وبالتالى لم يروا ضرورة لمناقشة النظرية الاجتماعية بمعزل عن النظرية الفيزيائية : فما يقال عن الأخيرة ينطبق بطريقة بعدمية على الأولى ، ولما كانت نظريات العلوم الفيزيائية اكثر تطورا أو تعقيدا من نظريات العلوم الاجتماعية فان مناقشة طبيعة النظرية ترتكز فيما يعتقدون على النظرية الفيزيائية ، واذا تناولوا النظرية الاجتماعية بالنقاش على حدة فلمجرد بيان عيوبها في ضوء المثل الأعلى الطبيعى ، وذلك بدلا من مناقشتها في سياقها الخاص ،

وفي محاولة الوضعيين لكى يصبحوا علميين تبنوا كافة اساليب البحث الغلمية وادعوا صلاحيتها لدراسة السلوك الانستاني ومن هنا استخدامهم للملاحظة والتجرية والطرق الاحصائية ، كادوات رئيسية في متناول الباحث الا ان الاعتماد الكامل على المعطيات للمصدر للمعرفة يؤدى الى افقارها ، اما عن عدد الفروض التى سوف يكون على الباحث اختبارها فلن يتوقف عند حدود معينة ويضاف الى ذلك صعوبة اجراء التجرية في المجال البشرى و ذلك أن الشخص الذي تجرى عليه التجرية ( المستجيب ) يقوم بدوره بتصميم للتجرية مثله في ذلك مثل الشخص القائم عليها تماما ، بحيث نجد أن كل محاولة تجريبية تصبح فريدة و فيؤدى ذلك بالتالى الى استبعاد الطرق من وضع تصوراتهم الخاصة فأن الموقف يصبح غير صالح للدراسة ، من وضع تصوراتهم الخاصة فأن الموقف يصبح غير صالح للدراسة ، من وضع تصوراتهم الخاصة فأن الموقف يصبح غير صالح للدراسة ، استبعد العنصر الانساني تماما (١٣٣) .

وفي الواقع أن المنظور الوضعي قد اغفل جانبا هاما في الدراسيات

<sup>(133)</sup> C. W. Churan. On the Unification of the Social Sciences. Proceedings of the Fourth International Conference on the Unity of the Sciences. 1975 New ork pp. 101 - 110, p. 102.

الانسانية هو موضوع التفاعل ، فنلحظ ان الطريقة التجريبية في البحوث الاجتماعية والنفسية قسد أدت الى ترك مسائل هامة في قيمتها بالنسبة لفهم النشاط الاجتماعي وتوجيهه ، ومن هذه المسائل جانب العمليات الاجتماعية والنفسية المتى تحدث حين يتم تغير كمى او كيفى في ظاهرة اجتماعية ، او حين تقوم علاقات بين متغيرات في مواقف اجتماعية ،

واذا كان المنهج العلمى فى العلوم الطبيعية يقنع بايجاد علاقات فى صورة قوانين معينة ، دون اهتمام بما يتم اثناء تفاعل هذه العلاقات ، فان ذلك من الأمور الجوهرية فى العلوم الاجتماعية ٠٠ كيف تحدث العلاقات ، وكيف يتم التغيير ، وما هى العمليات التى جرت حتى حدث ما حدث ؟ هذه اسئلة جوهرية فى الدراسات الاجتماعية والنفسية وتمثل عمليات النسيج الاجتماعى والصياغة النفسية لخامات الحياة(١٣٤) ٠

وقد هاجم فيلسوف العلم ونش Peter Winch الاتجاه الطبيعى و فعلى حين قبل النظرة الوضعية للعلم الطبيعى بشكل عام والفيزياء بشكل خاص في القرن ١٩ ، فانه راى على العكس ان تفسيرات الافعلل الانسانية لا يمكن ان تكون آلية او ميكانيكية ، كما أنه لا توجد قوانين حتمية للافعال الانسانية أو لنتائجها ( وهي الانشطة الابداعية ) نستطيع عن طريقها المتنبؤ بهذه الافعال(١٣٥) .

الا أن نقد ونش للوضعية يغفل اتجاه كثير من التجريبين المنطقيين والطبيعيين الى ادخال العوامل الانسانية كالاهداف والدوافع النفسية ، وان لم يجعلوها وحدها العوامل الرئيسية - في التفسيرات الاجتماعيسة ،

<sup>(</sup> ۱۳۲ ) حامد عمار : المنهج العلمى فى دراسة المجتمع ( وصفه ، وحدوده ) القاهرة ، معهد الدراسات العربية ، ١٩٦٠ ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

<sup>(135)</sup> P. Winch. The Ibea of a Social Science. Quoted in Geidymin op. cit. p. 245.

<sup>-</sup> ۱۹۳ - العلوم الاجتماعية )

ولقد راينا كيف ان بوير بقوله « بالمنهج الصفرى » في العلوم الاجتماعية و « بمنطق الموقف » في التاريخ قد الدخل اهداف الفرد في التفسير و وذلك مع تاكيده على النموذج الاستنباطي وحرصه على بيان أن الظواهر الاجتماعية لا تفسر كلها في ضوء الاهداف والدوافع والميول و

وكما تعرضت المدرسة الوضعية للهجوم كان من الطبيعى ان تتعرض المدرسة السلوكية للنقد ، فعلم النفس السلوكي وان كان قد نبجح في كشف قوانين سببية واحصائية عن السلوك الانساني والحيواني الا ان اغفاله للحالات الواقعية التي قام الاستبطان بكشفها ، بحجة أن الاجسام وحدها هي محددات السلوك الصريح ا، ليس لمه اي مبرر فلسفي ،

ان البرنامج الذي يهدف الى رد أو اختزال العمليات النفسية

<sup>(136)</sup> A. Schutz. The Social World and the Theory of Social Action in Braybrook (ed.) op. cit. p. 55

المخاصة بالتفكير والاختيار والاحساس ١٠٠٠ الن العمليسات الفسيولوجية ، يثير هذا البرنامج مشكلات او صعوبات ، الصعوبة الأولى تنشا عن عدم انتماء التعبيرات المستخدمة فى الوصف النفسى الى نفس المقولة المنطقية الموجودة فى النظريات الفسيولوجية او الفيزيائية عن الأحداث النفسية ، وترجع الصعوبة الثانية الى ان هذا الوصف ، لما يقوم به الشخص أو يفكر فيه أو يحس به ، يحتوى على طرق أخرى لادراك الاحداث تختلف عن الطرق الفسيولوجية والفيزيائية ، ويمثل هذا عقبة أمام رد التقريرات النفسية – أو اليومية – للسلوك الانساني الى تقرير سببى للاحداث بواسطة تعبيرات فسيولوجية ، وتتمثل الصعوبة الثالثة فى الطريقة التى يتم بها التعرف على الاحداث النفسية ، فهى طريقة مختلفة عن الطريقسة التى نتعرف بها على لحداث فميولوجية (١٣٧) ، وفى الواقع أن الاتجاه السلوكي عجز بالفعل عن التوصل الى ترجمة التقريرات النفسية الى لغة الفيزياء ، وكل ما فعله هو أنه قام بترجمة تلك التعبيرات الى نغة المياة اليومية ،

الا أنه كما طرات تطورات على الاتجاه الوضعى الطبيعى فقد طرات تطورات مشابهة فى الاتجاه السلوكى ، فلا نجد حاليا علماء نفس أو علماء اجتماعيين ، ممن يتبنون الاتجاه السلوكى ، يخضعون للاتجاه التقليدى للسلوكية القائم على الادانة الكاملة لمنهج الاستبطان ، وانما نجد أن السلوكيين المعاصرين يقبلون التقريرات الاستبطانية ، التى يقدمها الاسخاص الخاضعون للتجربة ، باعتبارها استجابات لفظية قابلة للملاحظة تحت شروط معينة ، وليس باعتبارها حالات نفسية خاصة ، وبالتالى فان التقريرات الاستبطانية تأخذ مكانها ضدمن المعلومات الموضوعية التى تقوم عليها التعميمات ، وقد تطور السلوكيون أكثر

<sup>(137)</sup> A. Ryan, The Philosophy of the Social Sciences. London: Macmillan Co. Ltd. 1970, p. 105.

من هذا عندما قاموا ، منطلقين من اطار منهجى اكثر تحررا ، بدراسة موضوعات قريدة عن السلوك الانسانى ، مثل التعليم ، وحل المسائل ، وكذلك موضوعات اجتماعية ، مثل الاتصال ، والقرارات الجمعية ، والتماسك الجمعى ، وقد اقترحوا لذلك طرقا خاصة لدراسة الظواهر المعقدة ، طرقا تختلف عن بعضها البعض ، وتختلف عن المطرق المستخدمة من جانب السلوكيين الأول ، الا: أن هذه الطرق ، على الرغم من جدتها ، لم تستطع التوصل الى تفسير لمدى السلوك الانسانى من جدتها ، لم تستطع التوصل الى تفسير لمدى السلوك الانسانى في كونها برنامجا للبحث يؤكد على الاعتبارات المنهجية أكثر منها مدرسة تدين بنظرية دقيقة مستقلة ، ولا يشير التعبير « سلوكية » في الوقت الراهن الى أى دلالة مذهبية محددة ، وانما يتمسك السلوكيون بهذه التسمية كتعبير عن اهتمامهم بالمعطيات الموضوعية ، والقابلة للملاحظة عن طريق التواصل intersutojectively (۱۳۸) .

ولا بسعنا فى ختام حديثنا عن الاتجاه الوضعى الا ان نؤكد مسع همبل ان تقييم هذه الاتجاه لا بد الا يتركز على الوسائل الطبيعية المبسطة التى قام مؤيديه باستخدامها ، وانما على الدراسات المنطقية والمنهجية المفصلة ، ومن واجب كل من يقيم هذا الاتجاه ان يفخص معايير الوضوح والشدة كما تعرضها تلك الدراسات ثم ما قدمته من اثارة للآخرين ، والخيرا الضوء الذى ركزته على القضايا الفلسفية ، فاذا ما تم الحكم على الاتجاه الوضعى من هذا المنطق فسوف نجد انه قد شكل تاثيرا قويا ومنتجا على الغلمفة المعاصرة (١٢٩) ،

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(139)</sup> Nagel. Structure of Soience op. cit. p. 477.

<sup>(139)</sup> Hempel. Logical Positivium in the Social Sciences op. cit. p. 194.

## الفصلاترابع

## « الاتجاه الفنومنولوجي ومنهج الفهمالذاتي »

تمهيد : ما هي الفنومنولوجيا ٠

اولا: اتجاه فيلهلم دلتاى ونظرته الى التفسير •

ثانيا : اتجاه ماكس فيبر ونظرته الى التفسير •

ثالثًا: اتجاه أدموند هوسول ونظرته الى التفسير •

رابعا: اتجاه الفرد شوتز ونظرته الى التفسير •

خامدا : نظرة نقدية الى الفنومنولوجيا •





يشتق التعبير فينومنولوجيا phainomai من كلمسة phainomai (وهى مكونة من كلمتين phainomai (مهى مكونة من كلمتين phainomai اى يظهر ، و logos اى عقل ) ، وهدفها هو دراسة الخبرات بقصد اظهار ماهياتها او العقل المختفى وراءها(۱) · ويجب الا نخلط بين هـذا الاتجاه واتجاه آخر طبيعي يدعى rhenomenalism يقوم على القول بأن المعرفة محدودة بالمعلومات التى تقدمها الخبرة ، وبالتالى فان الذى يبحث عن المعرفة فى هذا المذهب لا يلجأ الى التعالى عن عالم الظواهر اىهى المذهب الذى يسلم بالخبرة المباشرة بالواقع التجريبي(۲) · هذا بينما الاتجاه الفنومنولوجى ، على الرغم من قيامه على الاستقصاء المستمر للخبرة ، الا نه يقصد من وراء ذلك الوصول إلى عالم الماهيات ·

وتقوم الفنومنولوجيا بشكل عام على تبنى صريح أو متضمن المنهجين التاليين:

المباشر كمصدر وكاختبار نهائى لكل insight معرفة •

ثانيا: الاستبصار induction داخل الأبنية الأساسية ، كامكانية أصلية وكحاجة للمعرفة الفلسفية ،

<sup>(1)</sup> Edo Pivcevic Husserl and Phenomenology London: Hutchinson University Librairy 1970 p. 11.

<sup>(2)</sup> R. B. Macleod . Phenomenology in D. L. Sills (ed.)International Encyclopedis of the Social Sciences . MacmillanCo. and The Free Press 1968 pp. 68 - 71. p. 68.

وتوجد بعض المحاولات التقليدية السابقة التي قد تعتبر سوابق للفنومنولوجيا مثل فلسفة القديس اغسطين • اما الحركة الحديثة فتبدأ مع ديكارت ، ويتضمن منهجه تعليق كل المعتقدات وقبول الافكار التي تتبدى بوضوح وتميز الى حد استبعاد اى شك واعتبارها افكارا صادقة • وعلى الرغم من أن تفرقة كانط لعالم النومين وعالم الفنومين تقوم على تحليل فنومنولوجي ، الا أن الاستخدام الذي جاء بعده للتعبير فنومنولوجيا ( مثلا عند هيجل ) ثم استخدمه في العلوم ليعني أي شيء قابل للملاحظة، هذه الاستخدامات لا ترتبط بالمعنى الذي نقصده وفي الواقع أن فنومنولوجيا هوسرل ترجع الى ديكارت كما تأخذ عن التحليلات النفسية لوليم جيمس ( ۱۸۹۰ ) كما تأخذ عن برنتابي ( ۱۸۷٤ ) خاصة نظريته عن القصدية (٣) • والسبب في كوننا قد استبعدنا تاثير intentiona ity فكر هبجل على هوسرل هو أن هيجل ، على الرغم من تأكيده على اولوية الوعى او الذاتية كنقطة بداية للنسق الفلسفي ، وعلى الرغم من اصراره على اعتبار اللفسفة علما ، لم يقم الفنومنولوجيا في نسقه الأولى على منهج محدد • لقد اقام ما يسمى بمورقولوجيا الوعى الذي يمكن التوصل اليه دون تطبيق لمنهج فنومنولوجي جديد ٠ وبالتحديد ، لا يوجد عند هيجل اى ذكر لتعليق الحكم كما نجد في « نزعة الرد » عند هوسرل • كما لا توجد لديه أي اشارة صريحة الى المنهج الحدسي ولا أي اهتمام بالاستبصار داخل الابنية الاساسية (٤) •

ويعتبر الاتجاه الفنومنولوجى منهجا للتحليل الفلسفى اكثر منه مدرسة أو نظاما بالمعنى التقليدى ، فالقول بأنها مدرسة يعنى وجرود

<sup>(3)</sup> Loc, Cit.

<sup>(4)</sup> H. Spiegelberg. The Phenomenological Movement. A historical Introduction. The Hague: Martinas, Nijhoff. 1969, p. 14.

مبادىء وقواعد ثابتة تسمح لنا أن نجيب بوضوح عن السؤال: ما هى الفنومنولوجيا ؟ بينما فى واقع الأمر أن الفلاسفة الفنومنولوجيين قد تميزوا بتفردهم وتميزهم • لذلك فأن منهجنا فى دراسة هذا الاتجاه سوف يقوم على تتبع نمو الفكر الفنومنولوجى لدى الفلاسفة الألمان أمثال هوسرل ودلتاى وفيبر وشوتز وكما تطور لدى الفلاسفة الفرنسيين الوجوديين مشل سارتر وميرلوبونتى • وسوف نحاول فى هدذا التمهيد التعرف بشكل عام على الافكار الرئيسية لهذا الاتجاه •

لقد نشأت الفنومنولوجيا بشكل فعال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ويرجع هذا الى الظروف التي كانت موجودة في المقل الفلسفي في هذا الوقت ، وتتضح هذه الظروف في العوامل التالية :

١ - تدهور الفلسفة التأملية وانهيارها -

٢ - التطور الضخم فى العلوم الطبيعية وكذلك فى العلوم التاريخية
 مما أدى الى نمو اتجاه تاريخى نسبى •

٣ ــ النجاح المحدود والمؤقت المجهود التى تهدف الى بناء تركيبات
 على الأسس العلمية الجديدة كما نجد لدى هرمان لونز وفونت ، وهربرت
 سبنسر •

ع - المحاولات القوية هن جانب العلوم الطبيعية لكى تتولى بنفسها
 المهمة السابقة عن طريق المادية والنزعة الواحدية monism .

م المحاولات الناجحة للوضعية فى اوروبا وخاصة انجلتــرا للسيطرة على ما تبقى من الفكر التاملى واستبداله بالدراسة « العلمية » للظواهر المعطاه ٠

٦ \_ وجود جهود لخرى مرتبطة بالسابق تهدف الى تحويل الفلسفة

الى فرع من علم النفس ، مما ادى بعد ذلك الى تطور ما سمى بالنزعة النفسية المتطرفة Psychologism .

٧ ـ المحاولات المتكررة من اجل احياء مراحل تاريخية سابقة مشل
 الكانطية المحدثة والتوماوية المحدثة المحدثة المحدثة والتوماوية المحدثة المحدثة والتوماوية المحدثة المحد

وكانت نتيجة هذه العوامل مجتمعة ظهور ازمة في الاتجاه الفلسفي: فالفلسفة تواجه تهديدا من الخارج بسبب فقدانها لوضعها المتميز مما جعلها غير واثقة من دورها الحالى · فأصبح على الفلسفة اما أن تحاول اللحاق بالعلم أو الحفاظ على مستوى مساو للعلم ، أو كاحتمال ثالث محاولة البحث عن أساس جديد بالرجوع الى مواقف سابقة · وهناظهرت الثورة الكبرى التي احدثتها الفنومنولوجيا في عالم الفلسفة وذلك حينما اكتشف منذ البداية ثراء مفهوم « الدلالة » في مقابل فلسفة فحاولت الفنومنولوجيا أن تضع « فلسفة المعنى » في مقابل فلسفة التفسير بالعلة (٥) ·

وقد تركز الاتجاه الفنومنولوجى ، فى الفترة الأولى ، فى المانيا وخاصة فى المرحلة الزمنية السابقة على الحرب العالمية الثانية ، ثم انتقل الى اجزاء أخرى من العالم ابتداء من عام ١٩٣٥ .

ودار اهتمام الفنومنولوجيين حول ما هو مثبت بذاته وبديهى وهنا يظهر تأثير ديكارت الذى أصر على استبعاد التصورات القبلية المسيقة معتمدا فقط على ما ندرك أنه حقيقى • وقد رأى الفنومنولوجيون أن المنهج الفنومنولوجي قادر على التوصل إلى أساس المشاكل وتفسير نشأتها ومعناها • والتفسير الفلسفي بختلف عن التفسير في العلم الطبيعي في كونه يمتلك خاصية هامة هي عدم وضعه لافتراضات تحتاج هي نفسها إلى

<sup>(5)</sup> Ibid pp. 20 - 21.

تفسير (٦) • ويترتب على هذا قولهم بضرورة استبعاد الافتراضات الاولية الميتافيزيقية ، وهم فى هذا يشتركون مع الوضعيين الا ان الوضعيين يريدون هدم الميتافيزيقا تماما بينما يرى كثير من الفنومنولوجيين امكانية اقامة اساس سليم تقوم عليه ميتافيزيقا جديدة • ولا نستطيع القول بان هناك اجماعا من الفنومنووجيين حول هذا الموضوع ، وانما يقوم الاجمساع فقط على رفض الدجماطيقية أو الجمود الميتافيزيقى الذى يقوم على قبول صريح أو ضمنى لبعض القضايا الميتافزيقية التى لم تفسر أو تبرر بطريقة مليمة • ولذلك بدأت التطيلات الفنومنولوجية من الخبرات الواقعية استنادا الى ما هو اساسى ورئيسى فى هذه الخبرات دون الاعتماد على اى افتراضات جامدة أو تحيز ميتافيزيقى (٧) •

يقوم اذن الهدف الأول لهذا الاتجاه الجديد على توسيع وتعميـق خبرتنا المباشرة ، وذلك عن طريق الاهتمام بالظواهر بشكل اكثر عمقـما من النزعة التجريبية التقليدية ، مع مراعاة القيام باستبعاد تام للتصورات والاحكام المسبقة اى الانماط المعتادة للتفكير · وبعتبر « مبدا البساطة » احـد التصورات المسبقة التى ترفضها الفنومنولوجيا وتأخذ على العلم الحديث البدء بها مما ينتج عنه الانتهاء بتعبير محدود عن التصورات العلمية · فمبدأ البساطة يدعى أنه يزودنا بصورة فريدة وكاملة عن الواقع بينما هو ينتهى الى تضييق مجال الخبرة(٨) ·

ويتضمن المنهج الفنومنولوجى فى بحثه للظمواهر المحددة particulars ، ثلاث خطوات رئيسية هى الطور الحدسى ، والطور التحليلى ، والتطور الوصفى ، ويعتبر الطور الحدسى عملية قائمة فى



<sup>(6)</sup> Pivcevic op. cit. p. 13.

<sup>(7)</sup> Ibid. p. 17.

<sup>(8)</sup> Spiegelberg . op. cit. p. 565 .

التركيز على الموضوع بدون الاندماج فيه حتى لا نفقد النظرة النقديسة اليه و وتعنيد هذه العبلية على ملاحظة الظاهرة ، واحيانا المقارنة بينها وبين الظواهر الآخرى المرتبطة بهدف تسجيل التشابهات والاختلافات توصلا الى ادراك تميز الظاهرة موضع الدراسة عن غيرها وثار فى هذا الصدد مشكلة ما اذا كانت الفنومنولزجيا تتناول الظواهر الذاتية دون غيرها عند حديثها عن الظواهر المحددة ، وهناك اعتقاد ثائع فى أن الفنومنولوجيا ليست الا دراسة لظواهر ذاتية وتمثل رده الى علم النفس الذاتى ان لم يكن وقوعا فى منهج الاستبطان(٩) الا أن الأمر فى الواقع ليس كذلك ، فالمفهوم « ذاتى » يستخدم فى الفنومنولوجيا بطريقة متميزة وهو :

اولا: لا يعنى ما يمكن التوصل اليه عن طريق منهج الاستبطان لأن الأوصاف التى تقدمها الفنومنولوجيا لا تتناول فقط جانب الخبرة المتضمن فى افعال الشخص وميوله \_ كما تتضمن فى انعكاساتها عليه \_ وانما تتناول مضامين افعاله باعتبارها موضوعات لخبرته بدون الحاجة الى انعكاس reflective turn .

ثانيا: لا يعنى مفهوم « ذاتى » الملاحظات الذاتية التى يعبر عنها الاشخاص الذين يقومون بالملاحظة ، ويتصفون بقلة الخبرة ، فالفنومنولوجيا تتعارض مع مثل هذه « الذاتية » لأن الحدس والرصف يحتاجان الى درجة من الضبط aptitude والمران والنقد الذاتى الواعى .

ثالثا: لا يعنى مفهوم « ذاتية » تلك الذاتية المعبرة عن خصوصية المطواهر ، فكل الطواهر هى ظواهر خاصة سواء كانت فى مرحلة عامة أو مشتركة مع الآخرى ، ولا ويجد ما يدعو الى الشك فى ان الطواهر

<sup>(9)</sup> Ibid. p. 666.

المتعلقة بالحدث الفنومنولوجى هى ظواهر مشتركة ، فهناك ما يؤكد حدوث هذه المشاركة فى حالات كثيرة وان لم يوجد ما يضمن أن هذا سوف يحدث دائما .

رابعا: لا يتعارض مفهوم « الذاتية » فى الفنومنولوجيا مع الاتجاه القائم على الاعتماد على الخبرة المباشرة • فكل خبرة هى اساسا خبرة ذاتية الانها خبرتنا الخاصة •

ونخلص من هذا كله أن المفكر أو العالم الفنومنولوجي يتناول طواهر موضوعية بطريقة لا تقل أو تزيد عن أي معرفة تجريبية أصيلة وفاذا اختلفت عنها فذلك لأن الفنومنولوجيا تقبل في البداية الظواهر دون التساؤل عما أذا كانت هذه الظواهر ذاتية أم موضوعية وفادا ما أتضح أنها ظواهر ذاتية فأن هذا سوف يظهر في الوقت المناسب دون الحاجة إلى استبعادها اعتمادا على مجرد شك(١٠) و

اما بالنمبة للتحليل الفنومنولوجي فهو خطوة لا تنفصل عن كل من الحدس او الوصف ۱ الا انها تستحق اهتماما خاصا الانها توضح العلاقة بين الفنومنولوجيا ومختلف الانظمة التي تتبنى اسم التحليل المنطقي او الفلمفي ۱ ان هذه الانظمة تقوم على تحليلات لبعض التعبيرات اللغوية بهدف كشف بعض التعبيرات المساوقة لها والتي تتكون من عدد أقل من التعبيرات وتملك بناء أبسط وذلك لاحلالها محل التعبيرات الاصلية ۱ أما التحليل الفنومنولوجي فهو بعكس السابق لا يهتم اساسا بالتعبيرات اللغوية ، قد يحدث احيانا أن يبدأ الفنومنولوجي من بعض الجمل المتميزة ويحاول تحديد معناها وكشف ما يشوبها من غموض ، ولكن هذا التحليل المبدئي ليس الا اعدادا لدرامة الظواهر التي تشير

اليها التعبيرات ، فالتحليل الفنومنولوجى هو تحليل للظواهر نفسها وليس للتعبيرات التي تشير اليها(١١) ،

وتصاحب خطوة التحليل خطوة أخرى هي الوصف الفنومنولوجي ٠ ويحدث احيانا أن يبالغ في هذه الخطوة الى درجة وصف الاتجاه الفنومنولوجي كله بانه علم وصفى • ولا شك أنه توجد خطورة مؤكدة في البدء بوصف الظواهر قبل فحصها حدسيا وتحليليا • وهـذا ما تقع فيه الفنومنولوجيا احيانا عندما تبادر بالوصف قبل التاكد من الشيء الذي تصفه ، فالوصف أساسا تنبؤ والتنبؤ كما بينت الفنومنولوجيا يفترض خبرة سابقة عليه ، وتستحق هذه الخبرة الاهتمام منذ البداية • ويؤسس الوصف الفنومنولوجي على تصنيف الظواهر ، ويفترض الوصف اطارا مكونا من قوائم للمجموعات classes ، وكل ما على الوصف أن يفعله هو أن يحدد مكان الظاهرة بالنسبة لنسق من المجموعات الموجودة من قبل - واذا كان هذا يعتبر ملائما بالنسبة للظواهر المالوفة فإن الظواهر الجديدة أو الجوانب الجديدة من الظواهر القديمة تحتاج الى افتراض اطار من المجموعات اكثر اتساعا تجد بداخله تشابه بنائي بينها وبين ظواهر اخرى • ويتميز الوصف الفنومنولوجي بصفة خاصة بأنه وصف انتقائي لأنه من المستحيل التوصل الى كل الخصائص المميزة لظاهرة ما خاصة الخصائص التي تربطها بالظواهر الأخرى ٠ ويعتبر الانتقاء ميزة بجانب كونه ضرورة : فهو يجبرنا على التركيز على الخصائص الجوهرية والتجريد من الخصائص العرضية غير الجوهرية ومن هنا يتضمن الوصف الاهتمام بالماهيات (١٢) .

ان الوصف الفنومنولوجي يقوم على كيفية تصدى البشر للظواهر التي تتبدى في الشعور أو الوعى وكيف يتأثرون بها • وياتي اهتمام

<sup>(11)</sup> Ibid. p. 669.

<sup>(12)</sup> Ibid. p. 672.

الفنومنولوجيا بالذاتية من البحث داخل الوعى ، وعن طريقه ندرك ما هو خارج الذات فنستطيع ان نوجه سلوكنا نحو الواقع الخارجى غير الذاتى ، ان الوعى هنا ليس شيئا سلبيا اى مجرد متلق للمثيرات ، وإيما هو عبارة عن الذات فى ذاتيتها متجهة الى الخارج اى ممتدة بنفسها تجاه الانشطة ، وبالتالى اذا كان فعل او نشاط الوعى هو دائما يرعيا بشىء ما ( ما يمكن تسميته بمسلمة القصدية ) فاننا نستطيع القول أن كل موضوع هو موضوع بالنسبة لشخص ما ( ما يمكن تسميته بمسلمة الذاتية subjectification ) ، ويتضمن هذا ان يأخذ الكيان المعطى أو الظاهرة – سواء كانت حدثا سياسيا أو شخصيا معان مختلفة ، يمكن ادراكها بطرق مختلفة حسب الاشخاص ، اعتمادا على وجهة نظرهم وعلاقتهم بالكيان أو الظاهرة المثارة ، ليس الموضوع على وجهة نظرهم وعلاقتهم بالكيان أو الظاهرة المثارة ، ليس الموضوع ويمثل هذا الكيان بمعانيه « الموضوع » بالنسبة للشخص عليه ،

وتحرص الفنومنولوجيا على الاهتمام بالماهيات العامة وتحرص الفنومنولوجيا على الاهتمام بالماهيات العامة wesensschan الى جانب اهتمامها بالظواهر المحددة ، وقد تكون حدس سليم للماهيات دون حدس سابق للظواهر المحددة ، وقد تكون هذه الظواهر معطاة عن طريق الادراك الحسى أو عن طريق المخيلة ، أو بواسطة الاثنين معا ، ويجب من أجل فهم الماهية أن ننظر الى هذه الظواهر باعتبارها أمثلة أو شواهد تقوم مقام الماهية العامة ، أى أن حدس الظواهر المحددة يعتبر خطوة ضرورية من أجل فهم الماهيات العامة ،

<sup>(13)</sup> E. A. Tiryakian . Sociology and the Existential Phenomenology in M. Natanson (ed.) Phenomenology and the Social Sciences Vol. I. Evanston: North Western Univ . Press. 1973 pp. 187 - 222, p. 195.

ان الجانبين الرئيسسيين في الفنومنولوجيا هما « الوعي ٣ و « العالم » ومهما اختلف الفنومنولوجيون فمما لا شك فيه ان هدفهم الأسامي هو وصف وتحليل الوعي الانساني ، ويتضمن هذا المشكلة العامة التي تقوم على السؤال : كيف يتكون الوعي من مختلف اشكال القصدية ؟ اي ان السؤال الرئيمي هو : ماذا نفعل لكي نختبر الاشياء داخل ذاتيتنا وكيف نستطيع كفينومنولوجيين ان نتوصل الي الرد على المؤال التالي : كيف ينبني الواقع وكيف يدرك في افعال الوعي ؟ (١٤)

وقد ميز الفنومنولوجيون بين مجموعتى العلوم الطبيعية والاجتماعية من نواحى عدة ويعرض لنا ابل Abel هذا التمييز:

اولا: يمكننا باننسبة للعلوم الطبيعية التثبت من الفرض عن طريق التجربة بينما لا يمكن اللجؤ الى التجريب في مجال العلوم الاجتماعية -

ثانيا: يبكننا تكرار التجارب في العلوم الطبيعية حتى نصل الى التعميم بينما نجد اننا في العلوم الاجتماعية نتعامل مع مواقف غير متسقة بحيث لا يوجد شخصان أو موقفان متماثلان ٠

ثالثا: يمكن للعلوم الطبيعية عزل العوامل بحيث تؤدى الفروض الى تنبؤات غير متاثرة بمتغيرات خارجية ، بينما لا يمكن تحديد الظواهر الاجتماعية بوضوح بسبب تعقد العوامل الداخلة فيها ،

رابعا: يمكن التوصل الى التنبؤ في العلوم الطبيعية بينما لا يمكن بلوغ هذا المستوى بتأكيد مرتفع في العلوم الاجتماعية ·

خامساً : نستطيع أن نذكر الفروض في العلوم الطبيعية بدقة وعمومية ، التها تتناول متغيرات صادقة خلال المجتمع كله بينما لا يتوفر

<sup>(14)</sup> Ibid p . 190 .

هــذا الا بشكل محدود في العلوم الاجتماعية ( مثل معدل الوفيات ) .

سادسا: نستطيع في العلوم الطبيعية أن نتثبت من هذه الفروض عن طريق الملاحظة ، ويمكن هذا بقدر محدود للغماية في العلوم الاجتماعية .

سابعا: يمكننا في العلوم الطبيعية استخدام القياس بينما يتعذر هـذا في العوم الاجتماعية لأن مفاهيمها غامضة وكيفية ٠

ثامنا : يمكننا في العوم الطبيعية دراسة الظواهر بدون اهتمام بالمساضى ولا يمكن هذا بالنسبة للعلوم الاجتماعية الآنه يحدث احيانا أن تكذب التنبؤات بسبب اشياء غير ملاحظة وغير متثبت منها حدثت في الماضى .

تاسعا: بينما لا يوجد تأثير لعالم الفلك على كثوفه في العلوم الطبيعية نجد في العلوم الاجتماعية تفاعلا دائما بين الباحث وما يدرسه •

عاشرا: لا يهتم العالم الطبيعى بموضوع بحثه بقدر اهتمام العالم الاجتماعى الذى يتصدى لبحث موضوعات مثل تنظيم النسل او الاشتراكية الجريمة ٠٠ الخ ٠

حادى عشر: يمكننا فى العلوم الطبيعية عزل الوقائع بينما يستحيل هذا فى العلوم الاجتماعية ، ويرجع هذا الى ان العلماء الاجتماعيين يواجهون عند وضعهم لفروضهم بان الوقائع الاجتماعية توجد فى شكل جمعى وترد فى سياقات ، بالاضافة الى وجود تصورات غامضة وكيفية (١٥) ٠

<sup>(15)</sup> R. Abel. Man is the Measure: a Cordial Invitation to the Cental Problems of Philosophy. New York: The Free Press 1972, pp. 109 - 117.

<sup>.</sup> ٢٠٩ -( ١٤ \_ العلوم الاجتماعية )

لقد اضفى المفكرون ذوو النزعة الانسانية الى العلوم الاجتماعية او الثقافية طابعا مختلفا بشكل اساسى وجذرى عن العلوم الطبيعية فقد ركزوا على الحالات الذاتية للبشر كالاهتمام بتأويل وفهم الدوافع البشرية ، وقد أصبحت هذه العملية التأويلية التى اسماها الفلاسفة الألمان الذين انشأوها Verstehen ، اصبحت بالنسبة لهم جزءا ضروريا في تطور العلوم الاجتماعية (١٦) ،

## أولا: اتجاه فيلهلم دلتاى ونظرته الى التفسير:

يمثل دلتاى ( ۱۸۳۳ – ۱۹۱۱ ) الموقف المعارض للوضعية والنزعة الطبيعية ، فهو وان كان قد اتفق مع الوضعيين فى رفضهم للميتافيزيقا الا أنه اختلف عنهم فى رفضه النظر الى العلم الطبيعى كنموذج للعلوم الاجتماعية وقد حاول دلتاى ان يضع العلوم الاجتماعية ( علوم الروح ) الاجتماعية مختلفة عن العلوم Geisteswissenschaften على اسس منهجية مختلفة عن العلوم الطبيعية Naturwissenschaften فقد راى ان موضوعات العلوم الاجتماعية ، وهى العقول البشرية ، معطاه وليست مشتقة من اى شىء آخر ، ويستطيع العالم الاجتماعى ان يجد داخل ذاته مفتاح الواقع الاجتماعى .

ان العملم الطبيعى لا يستطيع الا القيمام بتفسير erklaren الأحداث الملاحظة ، وذلك عن طريق ربطها ببعضها البعض حسب بعض القوانين الطبيعية ، الا أن هذه القوانين لا تخبرنا بثىء عن الطبيعة الداخلية للأشياء ولا عن العمليات التى نقوم بدراستها ، بينما نجد

<sup>(16)</sup> H. A. Hodges . Dilthey, Wilhelm in D. (pe) SHIS International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, pp. 185 87 p. 185 .

معنى بالنسبة للبشر فى الذهاب لما وراء الأفعال الملاحظة الى ما هو داخلى (١٧) .

وبينما تبحث العلوم الطبيعية عن اهداف تفسيرية تقوم العلزم الاجتماعية بالبحث عن فهم مباشر من خلال استبصار داخل المادة الخام • وتعتبر كل من الاستبصارات الانسانية والفنية هدفا للعلوم الاجتماعية • ولا يمكن الوصول الى هذا الهدف عن طريق مناهج العلوم الطبيعية ، بل فقط عن طريق اعتناق القبم والمعاني الموجود داخل عقول القائمين بالفعل ، وتسمى هذه العملية بالفهم الذاتي ار التاويلي عقول القائمين بالفعل ، وقد طبق دلتاي منهجه على ثلاث انماط من القضايا :

- ١ \_ الحقائق التاريخية المفردة •
- ٢ ـ الاطرادات التي نصل اليها عن طريق التعميم المجرد
  - ٣ الأحكام القيمية •

وكان دلتاى اول من أثار موضوع الفهم الذاتي Verstehen (١٨) ،

(17) H. A. Hodgis . Disthey, Wiehelm. in D. Sills (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences pp. 185 - 87, p. 185 .

(۱۸) اثرنا ترجمة التعبير الألمانى Verstehen بالتعبير « الفهم الذاتى » كما ترجمها M. Truzzi فى كتابه «Verstehen: Subjective Understanding in the Social Sciences»

وقد ترجمها د محمد عارف فى كتابه « المنهج فى علم الاجتماع » مستخدما التعبير « الفهم التاويلى » بينما استخدم د صلاح قنصوة فى رسالته للدكتوراه « الموضوعية فى العلوم الانسانية » التعبير « التفهم » ٠

بطريقة واعية وفى سياق اجتماعى لم يكن قد اتضح تماما بعد ، ولم يكن يسع دلتاى كشاعر الا أن يرى الفرد ، بخبرته وشعوره وفهمه ، كممثل للواقع الانسانى الاسامى ، لذا كانت مهمة الفهم الذاتى هى التوصل الى معرفة للفرد فى تعقده وبساطته خلال تلك الشبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعية المتداخلة ،

ويتضمن الفهم الذاتى فى رأيه عناصر عدة منها المشاركة الوجدانية sympathy ، والتعاطف empathy ثم عملية استعادة الخبرة ، واعادة بناء الحياة موضع الدراسة ، لقد اهتم دلتاى بمشكلة التوفيق بين الخاص والعام لذا فانه قام بتطوير الآدوات التصورية ، حتى يجعل الخاص يكشف عن معناه ورمزه أى يجعله يبدو عاما ومتعاليا ومعبرا الى درجة انه يمكن أن يخضع لعملية التثبت ، فكان دلتاى يرى أن عظمة الشاعر تكمن فى اختراق الوجود الفردى حتى يكشف عن نفسه فى نفسه باعتباره رمزا عاما أو معنى ، وينجح الشاعر فى ذلك عن طريق جعل الحياة تؤول ذاتها دون تعبيرات : انه يسمح للسياق الحى أن يكشف عن نفسه فى وحدته المعقدة ، وفى معناه المباطن (١٩) ،

ان عنصر الثبات في الفكر يكمن في الخبرة الداخلية وحدها اي في وقائع الوعى • وكل معرفة ما هي الا ادراك للخبرة ، وتتوقف الوحدة الاصلية للخبرة وما ينتج عنها من صدق على العوامل التي تشكل الوعى اي على الطبيعة الانسانية باكملها • ويعتبر هذا هو الموقف الابستمولوجي الذي لا يمكن للمعرفة الحديثة أن تقول بغيره ، وهو يمثل أساس استقلال العلوم الانسانية • وتتحول النظرة الى العالم الطبيعي في ضوء هذا الموقف الى مجرد خيال خاص بواقع مختبىء

<sup>(19)</sup> W. Pelz . The Scope of Understanding in Sociology.
London : Routledge and kegan Paul , 1974, p. 3.

عنا لا يمكن ادراكه كما هو الا ابتداء من وقائع الوعى ، كما تبدو فى الخبرة الداخلية ، ان تحليل هذه الوقائع هو صلب الدراسات الانسانية ، فتصبح هذه الدراسات نسقا مستقلا بذاته (٢٠) .

وقد اختلف هنريك ريكرت ، وهو من اتباع مدرسة الفهم الذاتى ومعاصر لدلتاى ، مع دلتاى حول التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية ، اته يرى ان الفارق بين مجموعتى العلوم لا يكمن فى الواقعية التجريبية ( اى الطريقة التى ندرك بها هده العلوم ) وانما فى الطابع الفريد للأحداث التاريخية فى مقابل الطابع العام الأحداث الطبيعية ، وبالتالى يقع على عاتق العالم الاجتماعى دراسة الحدث الفردى المتميز ( الايديوجرافى ) بينما يدرس العالم الطبيعى الاحداث العامة المتكررة ( النوموطيفية ) ، وعلى الرغم من هذا الموقف المعارض لدلتاى ، لكد ريكرت على ضرورة الاخذ بالمنهج الذاتى فى العلوم الاجتماعى ، لكد ريكرت على ضرورة قيم واهداف القائمين بالفعل الاجتماعى الاجتماعى من أجل تفسير سلوكهم بشكل تام ، وقد عارض ريكرت فى استخدام التعبيرات « فهم ذاتى » الاحتفادة التى يضفيها القائمون بالفعل بما يتضمنه من تاكيد على معنى الاشياء التى يضفيها القائمون بالفعل كضرورة لفهم الظواهر الاجتماعية ، هدذا المنهج يضعه ضمن مدرسة نافهم الذاتى (٢١) ،

ويرى دلتاى أن موقف الفهم الذاتى يتحدد في أعلى درجاته بازاء

<sup>(20)</sup> W. Dilthey. On the Special Character of the Human Sciences in M. Truzzi (ed.) Verstehen: Subjective Understanding in the Social Sciences. Reading: Addison - Wesley Publishing Co. 1974 pp. . 8 - 17, p. 10.

<sup>(21)</sup> Max Weber. On Subjective Interpretation in the Social Sciences in Truzzi (edè) Op. Cit. pp. 18 - 37. intr. by the ed. p. 19.

الموضوع ، عن طريق المهمة التي يقوم بها وهي كشف وحدة حية من المعطى ، ويتوقف هذا على الوجدود المستمر للوحدة النسبقية Systematic unity وهي تلك الوحدة التي نجدها في الخبرة المعاشة للشخص والتي تخضع للاختبار في شواهد عدة ، ويعنى هذا الوضع اسقاط للذات داخل الشخص او العمل ذاته ، وينشا عن هذا الاسقاط احياء للشيء ذاته من خلال الحياة العقلية عن طريق الفهم (٢٢) ،

ان منهج الفهم يميز العلوم الانسانية كمجموعة مختلفة عن العلوم الطبيعية ويتميز استخدام دلتاى للتعبير « فهم » عن أى استخدام عام آخر بانه يعتى فهم مضمون عقلى معين ـ أى فكرة أو قصد أو احساس ـ ثم التعبير عنه فى شكل تعبيرات تجريبية معطاة مثل الحركات أو الكلمات أو الايماءات ١٠٠٠ الخ ٠ أن ما نفهمه من تعبير محدد هو المعنى الذى يدركه البشر أو يضفوه على موقف معين فى حياتهم ٠

لقد اقام دلتاى فلسفته المعرفية أو نظريته فى المعرفة على اسس ثلاث هي :

١ ـ أن البشر يعيشون حياتهم ويمرون بخبرات خاصة ، وهـذه
 الحياة لها معنى معين ٠

- ٣ ـ يميل هؤلاء البشر الى التعبير عن هدا المعنى ٠
- ٣ من الممكن الوصول الى فهم هذا المعنى (٢٣) .

<sup>(22)</sup> W. Dilthey. On the Special Character of the Human Scienses. in Truzzi (ed.) op. cit. pp. pp. 8-17, p. 11.

<sup>(23)</sup> H. P. Rickman. Dilthey, Wilhelm. in P. Edwars (ed.) The Encyclopedia of Philosophy. New York: The Macmillan Co. 1967, pp. 403 - 407, p. 405.

وقام دلتاى بوضع ثلاثة شروط للوصول الى الفهم الذاتى وهى :

اولا : لابد ان نتعرف على العمليات العقلية التى نستطيع عن طريقها اختيار المعنى ونقله ، فاذا لم يكن فى مقدورنا ان نعرف مثلا ما معنى ان نحب او نكره او نملك قصدا ما او ان نعبر عن شيء ما ، فائنا لن نستطيع فهم أى شيء ، وقد تعرض هـذا النوع من الفهم الذاتى الذي ظهر فى كتابات دلتاى الأولى للنقد باعتباره يعبر عن نزعة نفسية متطرفة او اتجاه فردى منهجى الا ان دلتاى اضاف اليه شرطين آخرين ،

ثانيا: يقوم الشرط الثانى على اننا كى نفهم التعبيرات علينا ان نعرف السياق الواقعى المحدد الذى ترد فيه ، فالكلمة تفهم بشكل افضل فى سياقها اللفظى كما يفهم الفعل داخل الموقف الذى ادى اليه ، وقد اشتق دلقاى من السابق مبدأه المنهجى : لكى نفهم تعبيرا ما علينا ان نكشف بطريقة منظمة السياق الذى يرد فيه ، وكمثال على ذلك : لكى نستطيع ان نفهم حركة دينية او اتجاه فلسفى بشكل افضل ، علينا ان نربطه الى كل من وجهة النظر ، ثم الى الظروف الاجتماعية التى كانت سائدة فى ضوء ظهور العلم والصراع بين المذاهب الدينية المختلفة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ،

ثالثا: يتمثل الشرط الثائث في معرفة الأنسقة الاجتماعية والثقافية cutural التي تحدد طبيعة اغلب التصورات • فعلينا لكي نفهم جملة ما أن نعلم اللغة ، ولكي نفهم حركة معينة في لعبة الشطرنج أن نعلم مباديء اللعبة (٢٤) •

لقد جعل دلتاى وغيره من الفلاسفة الاجتماعيين للمعرفة Erkenntnis وهى عبارة عن فعل الفهم أو الادراك ، جعل لها طابع بناء وقوة ، أن تفكيرنا ومعرفتنا وقدرتنا على التصور والتنظير تحدد

(24) Ibid. p. 406.

الوقائع والاشياء · والوعى الاجتماعى وحده وليس الوقائع هو الذى يحدد التفكير وذلك بواسطة الاهمية التي ننسبها الى الوقائع (٢٥) ·

ويعتبر الفهم هو الطريق الوحيد لكى يفهم الانسان ذاته ، فنحن نتعلم ما كنا اياه فى الماضى وكيف تطورنا واصبحنا ما نحن عليه ، من الطريقة التى تصرفنا بها ، ومن الخطط التى تبنيناها ، ومن الطريقة التى عبرنا بها عن أهدافنا ومن الخطابات القديمة ، ومن الاحكام التى اطلقت بشأننا منذ زمن بعيد ، ان الحياة تتضح لنا اذن من خلال عملية الفهم الذاتى ، فنستطيع فهم أنفسنا والآخرين بشرط تحويل خبرتنا المعاشة الى نوع من التعبير عن حياتنا وحياة الآخرين(٢٦) .

لقد رفض دلتاى ان ينظر الى الحياة كواقعة بيولوجية صرفه يشارك فيها الانسان الحيوانات الآخرى ، وانما نظر اليها كخبرة معاشة فى تعقدها ، هى عبارة عن تجميع لأعداد لا حصر لها من الافراد الذين يكونون الواقع الاجتماعى والتاريخى ، وقد اعتبر دلتاى الحياة مكونة من أشياء عدة مثل الآمال والمخاوف ، والأفكار والافعال ، الانظمة التى القامها البشر ، القوانين التى توجه سلوكهم ، الأديان اتى يؤمنون بها ، ثم كل أشكال الفن والادب والفلسفة ، وتضاف العلوم الى ذلك كله باعتبارها نشاطا بشريا ،

لقد تأثر دلتاى فى مذهبه عن « فلسفة الحياة » بكل من كانط وهيجل وفشته وشلنج والتجريبية البريطانية • وقد اعتبر الحياة هى الموضوع الوحيد للفلسفة وكفيلسوف تجريبى رفض اي معنى للتعال : فلا يوجد اى شىء يتجاوز الحياة ، ولا يوجد شىء فى ذاته كما لا يوجد أى مطلق ميتافيزيقى أو فردوس افلاطونى • ومن هنا فقد اعتبر الفيلسوف

<sup>(25)</sup> Pelz . op. cit. p. 72.

<sup>(26)</sup> Dilthey. op. cit . p. 17.

جزءا من الحياة ولا يمكنه معرفتها الا من الداخل لآنه لا وجود لبداية مطلقة للفكر أو لهيكل من المعايير المطلقة خارج الخبرة • ومن هنا يصبح كل تفكير في الحياة وما يصحبه من مبادى تقيمية وخلقية نتاج الأفراد معينين يعيشون في زمان ومكان معين تحددهم وتؤثر فيهم الظروف ووجهات النظر والعصر الذين يعيشون فيه (٢٧) •

ويرفض دلتاى الراى الوضعى الذى يقوم على القول باننا نعيش ونختبر الاحساسات والادراكات فقط ، ويعتبره رايا ميتافيزيقيا جامدا يقوم ، عن طريق تلخيص الخبرة ، بتضييق طرق المعرفة ، ان ما نعيشه ونختبره بالفعل هى الحياة نفسها فى غناها وتنوعها ، ولا يعنى هذا بالنسبة لدلتاى الاكتفاء بالنظر الى الآفراد وحدهم وانما الهدف هو الوصول الى نظرة شاملة للواقع ، ومن اجل هذا يبدأ الفيلسوف من المعانى التى يضفيها البشر على عالمهم ، فيصبح الفيلسوف باعتباره جزءا من الحياة ومتاثرا بظروف عصره مثل الآخرين ، يصبح مصدر قوة ، فيستطبع التوصل الى المعنى عن طريق خبرته الخاصة ، فهو يدرك عمل عقله وكيف تولد الآفكار احساسات ثم كيف تتحول الاحساسات الى ميول ، انه يعلم الخاصية الزمانية لحياتنا مع تعاقب اللحظات التي ميول ، انه يعلم الخاصية الزمانية لحياتنا مع تعاقب اللحظات التي مثل غيره من البشر يستخدم نفس المهادىء من اجل تنظيم خبرته الخاصة ويسميها دلتاى مقولات الحياة ، ويعتبر تحليل تلك المقولات الخاصة ويسميها دلتاى مقولات الحياة ، ويعتبر تحليل تلك المقولات حجر المناوية فى فلسفته (٢٨) ،

ولا تخرج هذه المقولات عن كونها وسائل لتاويل الاحداث في ضوء بعض العلاقات ويعرض دلتاى قائمة بتلك المقولات فمنها مثلا مقولة القوة أو السلطة power التى نشعر في ضوءها بتأثيرها على

<sup>(27)</sup> Rickman op. cit. p. 404.

<sup>(28)</sup> Loc. Cit.

الاشياء والاشخاص وبتاثيرهم علينا ، ويكون ذلك اما بمساعدتنا في خططنا ، او بالعكس باحباط رغباتنا ، انها المقولة التي تتوافق مع العلية او السببية تجاه فهم العالم المادي ، وهناك مقولات اخرى ، عن الجزء والكل ، الوسيلة والهدف ، التطور ، وتعرض دلتاى لثلاث مقولات ذات اهمية خاصة في منهجه ، وهي القيم Value التي عن طريقها نختبر الحاضر ، ثم الهدف purpose الذي من خلاله نتصور المستقبل ، واخيرا المعنى meaning الذي عن طريقه نتذكر الماؤ نستدعيه ، وقد اكد دلتاى بالذات على مقولة المعنى ودورها ، خاصة في كتبه المتاخرة ، فأصبح سؤاله الرئيسي هو : كيف تكون الخبرة ذات المعنى ممكنة ؟ وجعل من المقولات كلها طرقا مختلفة الخبرة ذات المعنى في سياقات مختلفة (٢٩) ،

وقد ارتبط « بفلسفة الحياة » عند دلتاى اهتمامه بطبيعة الدراسات الانسانية ومنهجها · فاذا كان على الفيلسوف ان يهتم باوسع معرفة مممكنة لمظاهر الحياة فان هذه المهمة تقع على عاتق الدراسات الانسانية من علم نفس ، وتاريخ ، واقتصاد ، وفقه اللغة ، ونقد ادبى ، وعلم الأديان المقارن ، وقانون ، وعلى الفيلسوف ان يستوعب نتائج هذه الأنظمة كما أن لديه ما يقدمه البها حتى تشتق منه قوتها المنهجية · ويمكن من « فلسفة الحياة » اشتقاق نظرية في المعرفة عربة الانسانية بافعاله ويعتبر الانسان هو الموضوع المشترك في كافة الدراسات الانسانية بافعاله وانجازاته الى العالم الانساني المنظم اجتماعيا والمتطور تاريخيا ، وهنا ميز دلتاى بين دراسات نسقية تهدف الى تكوين قوانين عامة وبين التاريخ الذي يهتم بالتتابع الزمني للأحداث الفردية ، الا أن هنباك ارتباط بين هذه الدراسات : فالتاريخ يقدم للدراسات النسقية البداهة الرتباط بين هذه الدراسات : فالتاريخ يقدم للدراسات النسقية البداهة الرتباط بين هذه الدراسات : فالتاريخ يقدم للدراسات النسقية البداهة وتسجيل للتطورات الاقتصادية ،

(29) Loc. Cit.

بينما تقدم الدراسات النسقية بالاشتراك مع الحس الشائع ونتائج العلوم الطبيعية ، القوانين التي يمكن في ضوئها تفسير العلاقات بين الاحداث الفردية في التاريخ(٣٠) .

وقد اعتبر دلتاى التاريخ هدفا مطلقا · فالمؤرخ هو نفسه الفيلسوف ، مهمته هى الكشف وتاويل التطور الفريد للانسانية · وكل العلوم الانسانية الآخرى ليست الا عوامل مساعدة لعلم التاريخ · ويفسر الفرد فى ضوء الموقف التاريخى ، ويقوم المؤرخ بالتفسير مستخدما فى ذلك السيرة الذاتية (٣١) · وقد اعتبر دلتاى الانسان تاريخيا فى جوهره لانه يعيش فى الزمان ، ويتحدد باحوال وظروف معينة ، ووجوده ذاته هى عملية زمنية تتحدد بالميلاد والموت وتتالف من سلسلة متصلة الحلقات تتكون من ماض وحاضر ومستقبل ، وتجرى هذه العملية فى اطار علاقاته مع الكخرين ، وعلاقاته مع الطبيعة ، ولما كان الفرد كذلك ، فان العلاقات بين الافراد هى ايضا علاقات تاريخية · وحياة الانسان حياة العلاقات بين الافراد هى ايضا علاقات تاريخية ، وحياة الانسان حياة تاريخية ، وعالم الانسان اذن هو عالم التاريخ (٣٢) ·

وقد رفض دلتاى المبادىء المطلقة والقيم المطلقة ولهذا يرفض كل محاولة لتفسير التاريخية أو المذهب التاريخي Historicism بواسطة اللجوء الى مبدأ غير مشروط ، سواء كان ذلك بمعنى متعال أو بمعنى محايث ، لأن عالم الانسان هو عمل الانسان أى عمل الافراد في علاقاتهم بعضهم مع بعض ، والتاريخية تنسب الى العالم الانسانى وحده ، ومجرى التاريخ يرجع الى النشاط ، فلا مجال اذن الى الاهابة بمبدأ فوق انسانى (٣٣) .

<sup>(30)</sup> Ibid. p. 405.

<sup>(31)</sup> Pelz. Op. cit. p. 45

<sup>(</sup>٣٢) د - عبد الرحمن بدوى: احدث النظريات في فلسفة التاريخ -

عالم الفكر ، ع ١ ، مج ٥ ، يونيو ١٩٧٤ ، ص ٢١٥ – ٢٤٤ ، ص ٢١٨ ٠

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ، ص ٢١٨ ، ٢١٩ ·

لقد قام دلتای بصیاغة مبادیء ثلاث تکون جانب هام مما اصبح بسمی بالتاریخیة او المذهب التاریخی وهی :

١ ـ ان كل الصور الانسانية هى جزء من عملية تاريخية ، وتحتاج ان تفسر بواسطة تعبيرات تاريخية ، ولا يمكن تعريف الدولة او الاسرة او حتى الانسان بطريقة دقيقة ومجردة ، لأن الخصائص الخاصة بكل منها تختلف باختلاف العصور .

٢ ـ من الممكن فهم العصور المختلفة والآفراد المختلفين بطريقة واحدة فقط وهى النفاذ بواسطة الخيال الى وجهة نظرهم الخاصة فعلى المؤرخ أن يضع اذن نصب عينية كل ما اهتم به الفرد والعصر الذى بعيش فيه هذا الفرد .

٣ ـ ان المؤرخ نفسه محدد بآفاق عصره ، وتمثل الطريقة التى يتضح بها الماضى من خلال تصورات المؤرخ جانبا هاما من معنى هذا الماضى(٣٤) .

ومن نتائج هذه النسبية المنبئةة عن التاريخية ان قرر دلتاى ان الفلسفة مشروطة تاريخيا ، وان ماهية الفلسفة لا تتحدد بطريقة قبلية ، بل على اساس تحليل الطرق المختلفة التى تجلت عليها الفلسفة فى التاريخ ، مما سيظهر منه ان وحدة الفلسفة لا تقوم فى وحدة الموضوع أو المنهج ، بل فى وحدة الموقف الذى يفسر مختلف الآشكال التاريخية للفلسفة (٣٥) .

وقد اعتبر دلتاى علم النفس اساسا للعلوم الاجتماعية ، اى ان المتمامه بالفرد جملة بختار علم النفس وليس علم الاجتماع كمنظور

(34) Rickman. op . cit. p. 405.

(٣٥) د عبد الرحمن بدوى : المرجع السابق ، ص ٢١٩

أساس ، الا أن الفرد في الحالتين يخضع لمسا هو عام ، فهو يرد الى مثال أو الى حالة بالنسبة للمعلومات التي تسلم الى تعميمات ذات معنى ، لقد اثارت اعمال دلتاى مشكلة الوعى الاجتماعى والفردى وجعلتها مشكلة مستمرة عبر السياق الاجتماعى ، لقد كان دلتاى يعكس الايديولوجية الفردية لعصره ، التي تضع للفرد مكانه مثل مكانة الشيء في ذاته عند كانط(٣٦) ، وقد حاول دلتاى أن يصل الى علم نفس وصفى الى جانب علم النفس الطبيعى العلمى ،

ولقد كان دلتاى ولا شك اول الداعين الى منهج جديد في دراسة العلوم الاجتماعية وهو منهج الفهم الذاتى ، وعلى اساسه اقام دراسته للحياة الاجتماعية ، بل لقد ذهب دلتاى الى ابعد من ذلك عندما اقام هذه الدراسة على الانتقاء ، انتقاء يتم في ضوء انماط اجتماعية ذات معنى ، وتقوم هذه الأنماط على الوحدة النفسية او العقلية للجنس البشرى حيث يتاح فهم الماضى والمجهول في ضوء الحاضر والمعروف ، وقد وجد دلتاى ان مهمتنا تكمن اساسا في هذا الفهم التدريجي « لذلك النمط الأساسى المثالي » في تغيراته النفسية او العقلية من خلال اعادة كشف الآدا في الآخر Thou) .

ثانيا : اتجاه ماكس فيير ونظرته الى التفسير :

يعتبر فيبر ( ١٨٦٤ - ١٩٢٠ ) من اقوى المدافعين عن منهج الفهم الذاتى واحد الممهدين البارزين للفنومنولوجيا ، وقد جمع بين تأثير كل من دلتاى وريكرت ومذاهب المثالية الألمانية والكانتية ، كما تأثر بتأكيد الوضعية على الأسباب والتثبت التجريبي والتعميم ، ومن هنا اهتمامه بالدراسات الخاصة بالمنهج ، والنقد ، والفلسفة خاصة في جانبها

<sup>(36)</sup> Pelz op. cit. p. 45.

<sup>(37)</sup> Dilthey. op. cit. introduction by Truzzi (ed). p. 9.

المرتبط بالعلوم الاجتماعية ، بالاضافة الى اهتمامــه بالتاريخ وعلم الاجتماع .

وقد جعل فيبر التفسير الهدف الاساسي للعلم حتى أنه تحدث عن علم الاجتماع باعتباره يهدف الى الفهم التأويلي للسلوك الاجتماعي من أجل الوصول الى تفسير مسار السلوك ونتائجه وقد ميز فيبر بين نوعين من المسلوك: « السلوك الانساني » الذي ينشأ عن ارتباط شخص أو أشخاص بفعل ذو معنى ذاتي ، وقد يكون هذا السلوك عقلي أو خارجي ، وقد يتكون من فعل معين أو قد يكون استبعاد للفعل ، ثم « السلوك الاجتماعي » الذي يعبر عن الانشطة التي ترتبط اهدافها بواسطة الاشخاص الموجودين في الموقف بسلوك أفراد آخرين خارج الموقف وتتاثر هذه الاهداف كنتيجة لهذا الارتباط(٣٨) ويعتبر الفرد هو الوحدة الهامة في علم اجتماع فيبر ، وليست الكليات الاجتماعية الا نتيجة للافراد وشكلا من أشكال تنظيم الافعال ،

ويتضمن الفعل الاجتماعي عند فيبر كل مظاهر السلوك الانساني "، حيث أن كل سلوك أنساني هو ببساطة سلوك هادف ، ومن ثم يكون للانسان الاجتماعي السالك أهدافه المحددة بالذات ، كما يكون لسلوكه هذا « معناه » وهذا المعنى الذي يستنبطه الفاعل الاجتماعي أنما هو « معنى ذاتى » Subjective meaning كما ويتطابق هذا المعنى الذاتى ، في نفس الوقت مع ذلك المعنى « السائد في عقول الاخرين » (٣٩) .

Weber, on Subjective Understanding in the Social Scinces op. cit. p. 20.

<sup>(</sup>٣٩) د و قبارى محمد اسماعيل : قضايا علم الاجتماع المعاصر ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٧٦ ، ص ٣٠٩

وقد ميز فيبر بين أربعة انماط من الفعل هي : الفعل العقلي في علاقته بهدف ما Zweck rational action ، والفعل العقلي في علاقته بقيمة ما wartrational action ، والفعل العاطفي affective or emotional action traditional action

ترجع أهمية هذا التصنيف الى عدة عوامل تتمثل في :

1 ــ أن فيبر اعتبر علم الاجتماع علما شاملا للفعل الاجتماعي لذا فان تنميط الافعال يعتبر اكثر المستويات تجريدا في النســق التصــوري الموجود في المجال الاجتماعي •

٢ ـ وفى نفس الوقت اعتبر فيبر علم الاجتماع علما شاملا للفعل الانسانى ويهدف من هذا الى فهم المعنى الذى يضفيه كل فرد على سلوكه الخاص لذا فمن المهم الوصول الى شمول للمعانى الذاتية عن طريق تصنيف انماط الافعال كمدخل لفهم البناء الواضح لهذا السلوك .

٣ ـ اثر تصنيف فيبر الانماط الافعال على تفسيره للحقبة الزمنيسة المعاصرة له ، فقد رأى أن الخاصية الرئيسية للعالم الذى نعيش فيه هى التعقيل rationalization ، ويظهر هذا في اتجاه المجتمعات الحديثة الى تومسيع دائرة الافعال العقلية المرتبطة بالاهداف .

عرتبط تصنیف الافعال بجوهر فلسفة فببر وهو علاقات
 الارتباط بین العلم والسیاسة أو استقلالهما (٤٠) ٠

لقد رأى فيبر أن هدف العالم هو الوصول الى قضايا عن الواقع

<sup>(40)</sup> Aron Main . Currents in Sociological Thought op. cit. pp. 186 - 188.

او الى علاقات سببية او الى تفسيرات صحيحة بشكل عام ، وبهذا المعنى يكون البحث العلمى احد الامثلة المعبرة عن فعل عقلى في علاقته بهدف ما • ويعتبر هـذا الهدف حقيقة عامة الا أنه يتحدد عن طريق حكم قيمى ، وبالذات قيمة الصدق التى يتم التثبت منها عن طريق وقائع او آراء صادقة بشكل عام (٤١) •

ويذهب فيبر الى أن الفعل الاجتماعى هو كل عمل أو سلوك يقوم به الانسان ، كما يتضمن كل جهود الانسان في ماضيه وحاضره ومستقبله ، كما يحوى محاولاته الناجحة وتجاربه الفاشلة ، بمعنى أن الفعل الاجتماعى يتعلق أصلا بكل الجهود والمحاولات ، وكل ما لحق الانسان من اخفاق أو نجاح (٤٢) .

ويعبر فيبر عن اسس منهجه كالتالى: اننا نفهم بوضوح معنى القضية ٢ + ٢ = ٤ كما نفهم نظرية فيتاغورس عن الاستدلال ، كما نفهم استخدام مسلمة من الاستدلالات العقلية وذلك بشكل منطقى وفى توافق مع طرق مقبولة للتفكير ، ونحن نفهم بنفس الطريقة افعال شخص ما فى محاولته تحقيق هدف معين عن طريق اختيار طرق مناسبة ، نفهمه فى حالة كون حقائق الموقف التى يقيم عليها اختياره مالوف بالنسبة لنا ، ويملك تفسير هذا الفعل الهدفى العاقل ـ بقصد فهم الموسائل المستخدمة ـ اعلى درجات التأكيد ، ويمكننا أن نفهم من ألجل المدافى التفسير الأخطاء التى قد نتعرض لها نحن أيضا ، وذلك عن طريق التحليل الذاتى القائم على المساركة الموجدانية ، ويحدث احيانا أن المحليل الذاتى القائم على المساركة الموجدانية ، ويحدث احيانا أن نفسل فى فهم كثير من الأهداف والقيم التى نتبين من الخبرة أن السلوك البشرى يتجه اليها ، وذلك على الرغم من كوننا نستطيع أن ندركها ، فكلما اختلفت هذه الأهداف أو القيم عن قيمنا بشكل أساسى ، كان

(41) Ibid 189.

<sup>(</sup>٤٢) د قباری اسماعیل : مرجع سابق ، ص ٣١١

من الصعب علينا أن نفهمها عن طريق المشاركة الوجدانية ويجب علينا في مثل هذا الموقف أن نكتفى بتحقيق فهم فكرى خالص لامثال تلك القيم وفي حالة فشلنا نكتفى بقبولها باعتبارها معلومات متاحة الا أن علينا كلما كان هذا ممكنا أن نحاول فهم السلوك الذي تحركه تلك القيم وذلك بقصد التفسير أو التأويل الانفعالي أو العقلي في مختلف مراحل تطوره ويذكر فيبر كمثال على خلك كثيرا من الافعال الدينية أو الخلقية التي لا يفهمها من يتعرضون لمثل هدده القيم (٤٣) م

وقد أخذ فيبر عن ريكرت الفكرة التالية : ان ما يقدم للعقسل الانساني ليس الا مادة بدون شكل ، والعلوم ما هي الا تشكيل أو بناء لتلك المادة الخالية من الشكل • وقد رأى ريكرت أنه يوجد حسب طبيعة التشكيل الذي تخضع له المادة نوعان من العلوم : التشكيل الأول ، وهو خاص بالعلوم الطبيعية يتمثل في تناول الخصائص العامة للظواهر ثم اقامة علاقات منتظمة أو ضرورية بينها أ، ويتجه هذا التشكيل نحو بناء نسق من القوانين او العلاقات التي تتزايد عموميتها وقسد تملك طبيعة رياضية • وتعتبر الفيزياء النبوتونية أو فيزياء اينشتاين أو العلم النووى الحديث نمطا مثاليا للعلم الطبيعي ، حيث تشير التصورات الى موضوعات قام العقل ببناءها ٠ اما النسق الخاص بهذه العلوم فهو النسس الاستنباطي الذي يبدأ من قوانين أو مبادىء مجردة وبسيطة وأساسية ، أما النوع الثاني من التشكيلات العلمية فتتميز به العلوم التاريخية أو علوم الثقافة - وفي هذه الحالة لا يحاول العقل أن يقدم مادة لا شكل لها في نسق من العلاقات الرياضية ، وانما يقوم بانتقاء في داخل المادة عن طريق ربط المادة بالقيم • ومن هنا يصبح كل تقرير تاريخي اعادة بناء انتقائي لما حدث في الماضي (٤٤) .

<sup>(43)</sup> Weber op. cit. pp. 21 - 22.

<sup>(44)</sup> Aron. op. cit. p. 195.

<sup>- 770 -</sup>

وهنا يقدم فيبر علما للاجتماع متضمنا لنوعين من السلب المام المواقعة : فمن جهة لا يوجد علم يستطيع أن يقول للانسان كيف يعيش او للمجتمعات كيف تنظم نفسها ، ومن جهة اخرى لا يوجد علم يستطيع أن يقول للبشرية ما هو المستقبل ، السلب الأول يميز فيبر عن دوركايم والثانى عن ماركس ، لقد راى فيبر أن الفلسفة ذو النمط الماركسى تقع في اخطاء لأنها لا تتفق مع طبيعة كل من العلم أو الوجود الانسانى ، أن كل علم مسواء كان تاريخيا أم اجتماعيا هو عبارة عن وجهة نظر جزئية وبالتالى لا يستطيع أن يدلنا مسبقا على المستقبل ، لأن المستقبل لا يمكن أن يحدد مسبقا ، وحتى في حالة وجود بعض الأحداث المكنة التحديد مسبقا فأن الانسان الفاعل أو الانسان العادى البسيط سيبقى حرا في رفض الحتمية الجزئية أو في التلائم مغها (10) ،

ان التقريرات التاريخية والاجتماعية تهتم بالوقائع الملاحظة والقابلة للملاحظة ، وتسعى للوصول الى واقع محدد اى الى سلوك انسانى فى ضوء المعنى الذى يضفيه الذين يقومون بالفعل ، ان هدف فيبر ليس الا التوصل الى فهم طريقة حياة البشر فى المجتمعات المختلفة كمحصلة لمعتقدات مختلفة ، وكيف اعتمدوا على عنصر الوقت وكرسوا انفسهم لنشاط لو آخر عاقدين الآمال على العالم التالى واحيانا على العالم الحاضر يتملكهم التفكير فى الخلاص واحيانا فى التطور الاقتصادى ، ويحاول عالم الاجتماع فهم الطريقة التى يختبر بها البشر مختلف اشكال الوجود وذلك فى ضوء النسق المحدد للمعتقدات والقيم والمعرفة الخاصة بمجتمع معين (21) .

ولا يقتصر فيبر على القول بأن كل من العلوم التاريخية والعلوم الاجتماعية هي تفسيرات مفهومه للمعنى الذاتي للسلوك ، وانما يرى

<sup>(45)</sup> Ibid. p. 197.

<sup>(46)</sup> Ibid. p. 198.

أيضا أنها علوم علية أو سببية ، أن عالم الاجتماع لا يقتصر على تفسير نسق المعتقدات وسلوك الجماعات وأنما يبحث أيضا عن تأكيد لكيفية حدوث الأشياء وكيفية بحديد التفكير للفعل ، وكيفية تأثير نظام سياسي معين على نظام اقتصادى ، أى أن العلوم التاريخية والاجتماعية تطمح في التوصل الى تفسير سببي كما تطمح في تأويله بطريقة مفهومه ، ويعتبر تحليل التقريرات السهبية أحد الوسائل للتثبت من النقائج

وتتحدد مشكلة السببية التاريخية فى دور السوابق ( الشروطة السابقة ) الموجودة وراء الحدث · ويتضمن تحليلها الاجراءات التاليبة:

١ - تعريف واضح لمنصائص الكيان التاريخي المراد تفسيره ٠

٢ ـ تحليل الظاهرة التاريخية فى عناصرها ، الآن العلاقة السببية ليست علاقة بين فترة زمنية حالية وفترة زمنية سابقة ، ان العلاقة السببية هى دائما علاقة جزئية وزائفة بين بعض عناصر الموضوع التاريخى وعناصر اخرى سابقة .

٣ ـ يحتاج التحليل المببى عند تناول حدث تاريخى فردى أن يستعين بعملية تغيير متخيل لأحد العناصر في محاولة تبين ما يمكن أن يحدث في حالة عدم وجود هذا العنصر أو في حالة وجوده بصورة مختلفة ،

٤ ـ واخيرا لا بد من مقارنة هذا النطور المتخيل القائم على أساس تغير مفترض فى احد الشروط السابقة بالتطور الواقعى ، وذلك قبل أن نستخلص النتيجة التى تقوم على كون العنصر الذى غيرناه على سبيل الفرض ليس الا احد اسباب الوجود التاريخي الذي ندرسه(١٧) .

(47) Ibid. pp. 199 - 200.

· لقد شعر فيبر أنه لا يوجد الا منطق علمي واحد ينطبق بشكل متماو على كل من الظواهر الطبيعية والظواهر الثقافية عرويتطلب التثبث التجريبي من تقريرات كل نوع من الظواهر بغاء لمنتصورات سم خاصة وانه لا يوجد في طبيعة الموضوعات الثقافية ما يمنع مِن اقلمة. التصيورات العامية • وإذا كانت قيم الملاحسط تؤثر على ملاحظاته الاجتماعية ، مثلا في اختياره للموضوعات النظرية ، فأنه يستطيع. توضيح هـ ذه القيم والمضى في تناول دورها بالنسبة للظواهر الاجتماعية والثقافية التي يلاحظها بشكل موضوعي خالص . ومن واجب علم الاجتماع الا يقبل فكرة كون الأساس « غير العقلى » للحياة الانسانية يتبدى في الموضوع الفردي ، لأن هذه الفكرة تؤدى الى افتراض تقرد الظواهر الثقافية • والعكس هو الصحيح لذا يجب أن يكون الأفتراض الأولى قائم على كون السلوك الانساني قابل للتأويل بواسطة « نسق متسق من التصورات النظرية » · فنحن نبدأ بتحليل الظواهر الاجتماعية المحددة ، فيما يرى فيير ، عن طريق بناء « انماط مثالية | Ideal types وذلك على افتراض أن الافعال تقوم على أساس عقلى • وفي حالة كون هذه الأنماط المثالية، التي هيمقولات التحليل؛ غير كافية لفهم المسار التجريبي irrational « غير عقلية » للأحداث فاننا عندئذ نبحث عن عوامل « غير عقلية » واننا لا تفترض ، حتى بالنسبة لهذه الحالة ، وجود « أشيام في ذاتها » غير قابلة للادماج في اطسار نظري متماسك(٤٨) ٠

ونستطيع ان نؤكد ان فيبر يهدف الى كشف الفهم الذاتى لمضمون المطوك الاجتماعى ولن يتحقق هذا الا بواسطة الاتماط المثالية ويعرفها فيبر بانها بناء تصورى يتشكل من ايجاد التآلف بين كثير من

<sup>(48)</sup> E. A. Tiryakian . Existential Phenomenology and the Sociological Tradition in the American Sociological Review XXX (Ocother 1965) pp. 674 - 88, p. 679.

الابعاد الواقعية المتفرقة ، التي تنظم بمقتضى وجهة من النظر تسلم الي تصور متسق لهذه الابعاد (٤٩) ،

ويمثل النمط المثالى النتيجة المنطقية لعدة اتجاهات في فكر فيبر .
فهو يرتبط من جهة يمفهوم الفهم الذاتى : فكل نمط مثالى ليس الا نظاما من العلاقات المدركة في داخل كيان تاريخى أو تسلسل الاحداث معينة كما يرتبط النمط المثالى من جهة أخرى بخاصية تميز كل من العلم والمجتمع وهي عملية التعقيل rationalization ان بناء الانماط المثالية ليست الا تعبيرا عن محاولة تتميز بها كافة الانظمة العلمية وهي جعل موضوع الدراسة مفهوما عن طريق كشف ( لو بفاء ) المعقولية الداخلية ، ويرتبط النمط المثالى ثالثا بالتصور التحليلي لميدا السببية أو العلية : فهو يساعدنا على فهم العناصر أو الكليات التاريخية الا نفهم جزئي في مواجهة كل شامل total whole (٥٠) .

وقد استخدم فيبر الانماط المثالية ليشمير الى ثلاثة إنواع من المتصورات :

الآولى: هى الاتماط المثالية الخاصة بالوقائع التاريخية المفردة histarical particulars مثل الراسمالية أو المدنية الغربية (الآوربية) ويظل هذا النمط اعادة جزئية للبناء لأن العالم قبد اختار عددا محدودا من السمات من الكل التاريخي لكي يقيم وجودا مفهوما وتعتبر عملية اعادة البناء واحدة ضمن عمليات اخرى بوبالتالي فان الواقع باكمله لم يدخل ضمن الصورة الذهنية لعالم الاجتماع و الله المناع و الله المناع و الله المناع و المداه المناع و المداه المناع و المداه المناع و المداه المناه المناه

ردم عارف: مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٢٢ د. عارف: مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٢٢ (50) Aron. op. cit. pp. 206 - 207.

الثانية: هي الانماط المثالية التي تشير الي عناصر مجردة للواقع التاريخي ، وتساعد هذه التطورات على فهم الكليسات التاريخيسة المحالية وتمييزها عن غيرها ، ويتضح الفارق بين التصور الآول والتصور الثاني اذا اخذنا الراسمالية كمثال للأول والبيروقراطية كمثال للثاني ففي الحالة الآولى نقوم بتحديد وجود تاريخي حالى لا يشبه غيرة. بينما نشير في الثانية الى نظام ما أو شكل معين من الانظمة السياسية لا يستوعب النظام كله وانما قد نجد له أمثلة عديدة في فترات زمنيمة مختلفة من التاريخ ،

اما التصور الثالث الأنماط المثالية: فهو الذي يقوم على اعادة بناء نوع معين من المسلوك ثم فهمه ، وكمثال على ذلك يرى فيبر ان كل قضايا النظرية الاقتصادية هي اعادة بناء نمطى مثالي للطرق التي كان سوف يسلكها البشر فيما لو كانوا موضوعات اقتصادية خالصة ، ان النظرية الاقتصادية تعتبر السلوك الاقتصادي منسقا مع ماهيته essence ومع تحديد واضح لهذه الماهية(٥١) ،

لقد رأى فيبر أن تكوين مسار عقلى خالص للسلوك وتوجيهه الى الهدف يفيد علم الاجتماع بفضل سهولة فهمه وعدم غموضه ، وذلك عن طريق اعتباره « نمطا مثاليا » • ومن هنا فأن الذى يساعدنا على فهم المسلوك الحالى الموجه الى الهدف هى العوامل غير العقلية ذات الاشكال المختلفة ( مثل الانفعالات أو الاخطاء ) والتي نستطيع حينئذ تصنيفها باعتبارها انحرافات عن السلوك الاصلى المفترض(٥٢) .

وقد صنف فيبر الفهم الى فهم تجريبى مباشر لمعنى فعل ما والي فهم تفسيرى • الأول هو طريقنا لفهم قضية مثل ٢x٢ = ٤ عند سماعها

<sup>(51)</sup> Ibid. pp. 208 - 209.

<sup>(52)</sup> Weber. op . cit. p. 22 .

أو قراعتها: اننا في هذه الحالة نمر بخبرة قائمة على الفهم العقبلي المباشر للفكرة وهكذا نستطيع فهم ثورة غضب من خلال التعليقات ، وتعبيرات الوجه والحركات غير العاقلة التي تصحبها .

اما الفهم من النوع الثانى وهو الفهم التفسيرى فيقوم على قدرتنا على فهم دوافع أى فرد يقول لنا مواء شفاهة أو عن طريقة الكتابة أن ٢ × ٢ = ٤ ، وذلك في وقت معين وفي ضوء مجموعة ظروف محددة ويعتبر هذا فهما عقليا للدافع عن طريق النظر الى الفعل كجزء من موقف مفهوم ، وبهذه الطريقة نستطيع فهم ثورة غضب اذا عرفنا أن مببها المباشر يرجع الى الغيرة أو جرح للكرامة أو أصابة للكبرياء وكلها حدثت بطريقة انفعالية وبالتالى ترجع الى دوافع غير عقلية ، أن السلوك الذي نقوم بدراسته في هذا الموقف ليس الا جزءا من سلسلة انفعالات قابلة للفهم ، ويعتبر هذا الفهم صادقا للمسار الحالى للسلوك ، فأذا كنا نريد علما يتناول المعنى الحقيقي للسلوك فعلينا أن للسلوك ، فأذا كنا نريد علما يتناول المعنى الحقيقي للسلوك فعلينا أن ندرك أن التفسير بحتاج الى معرفة وفهم لسياق المعنى الذي يحدث خلاله المسار الحالى للسلوك(٥٣) ،

ان عملية الفهم اذن هي عبارة عن فهم تاويلي لمجموعات ثلاث: الما فهم لحالات فردية واقعية كما هو موجود في التحليلات الناريخية ، أو فهم لحالات عادية كالتحليلات الاجتماعية ، أو لنوع خالص من البناءات المصاغة علميا والتي تحدث بكثرة كما هو موجود في البناءات ذات النمط المثالي كالتصورات والبديهيات في النظرية الاقتصدادية الخالصة (٥٤) .

لقد قبل فيبر منهجى « الحصدس » intuition والفهم الذاتى او التأملي verstehen كاشكال لادراك الظواهر الثقافيسة التى لا ترد

<sup>(53)</sup> Ibid. pp. 24 - 25.

<sup>(54)</sup> Loc. Cit.

بحكم طبيعتها الى الظواهر الفيزيائية وقد استبعد فيبر التاويل السببى المادى للتاريخ في ضوء حتمية اقتصادية ، لآنه ادرك بوضوح أن السلوك الانسانى غير قابل للفهم بدون الاشارة الى دوافع من يقوم بالفعل من البشر والى المعانى الذاتية التى يضفيها على افعاله ويعتبر هذا التاكيد على المعانى الذاتية للموقف الاجتماعى جوهر علم الاجتماع الفيبرى ويعبر منهج الفهم الذاتى لدى فيبر عن الفنومنولوجيا الوجودية لإنه يتطلب من الباحث الاجتماعى أن يكشف عن المعانى الذاتية الموجودة في الظواهر التاريخية ثم يقوم بربط مجموعة من المعانى بمجموعة اخرى مثلا ربط الفعل الاقتصادى بالدافع الدينى وقد رأى فيبر أن المهمة الرئيسية للبحث الاجتماعى تنحصر في تبسيط أبعاد البناءات الاجتماعية التاريخية ، ويختلف هذا تماما عن محاولة صياغة قوانين اجتماعية سببية قد تملك فهمنا وجهات نظر حتمية للباحث نفسه (٥٥) ٠

ويقول فيبر في اطار الفهم الذاتي أو التاويلي بمفهومات أربعة يرتكز عليها الانسان خلال عملية الفهم أو التأويل:

العنصر الأول من عناصر الفهم: هو « التفسير » أو « التاويل » وهو ما يسميه فيبر Denten ويتعلق هذا العنصر بالحالات الذاتية أو العقلية التى تتوظف في محاولة الكشف عن « المعانى » من اجها التفسير أو التاويل(٧٦) •

اما العنصر الثانى من عناصر الفهم : فهو ما يسميه فيبر Sinn وهو التعبير المرادف للكلمة الانجليزية meaning حيث أن « المعنى »

<sup>(55)</sup> Tiryakian . Existential Phenomenology op. cit. p. 679.

<sup>(56)</sup> M. Weber. The Theory of Social and Economic Organizations trans. by Hindesson. Glencoe, 1947 pp. 88 - 89 Quoted in .

هو العنصر الضرورى من عناصر الفهم ، حين يكشف المعنى عن طبيعة موضوع التفسير الذى هو « الفعل » أو السلوك الاجتماعى •

والعنصر الثالث من عناصر الفهم: هو ما يسميه فيير Handeln وتشير هذه الكلمة الى موضوع التفسير وهو الذي يتجلى فى الظاهرات العينية المشخصة ، تلك الظاهرات التى تتعلق بالسلوك الانسانى واخيرا يشير فيير الى العنصر الرابع: وهو ما يسميه باسم Verhalten وتشير هذه الكلمة بمعناها الواسع الى كل نمط من انماط السلوك الاجتماعى ، كما يتحقق عند سائر افراد بنى البشر (٥٧) .

لقد حاول فيبر فهم معنى كل الوجودات سواء الفردية أو الجمعية، المعاشسة أو المختارة ، وذلك بدون اخفاء عبء الضرورات الاجتماعية التى تضغط علينا أو الالزام الخاص باتخاذ القرارات التى لا يمكن التثبت منها علميا ومن المتعذر اجتنابها .

ولقد عبر فيبر بصراحة عن تصوره لعلم الاجتماع باعتباره علما للفعل الاجتماعى و فالانسان باعتباره مخلوقا اجتماعيا ودينيا هو مبدع القيم والانسقة الاجتماعية ، وعلم الاجتماع يحاول فهم تلك القيم والانسقة أى القيام ببناء الفعل الاجتماعى و ان فيبر هو الذى صاغ تعريف علم الاجتماع كعلم شامل للفعل الانسانى وهذا يعنى فى المقام الأول استبعاد للتعريف المعروف باسم التفسير الطبيعى أى انه استبعاد لاحتمال النظر الى الفعل الاجتماعى فى ضوء الوراثة أو البيئة و أن الانسان عندما يقوم بالفعل يختار أهدافه ، ويستخدم وسائل معينة ، ويتكيف مع ظروف قائمة ، ويسترشد بأنسقة للقيم و ويشير كل تقرير من التقريرات السابقة الى جانب واحد من عملية فهم السلوكاى الى عنصر واحد من عملية فهم السلوكاى الى

۳۳۱ – ۳۳۰ مرجع سابق ، ص ۳۳۰ – ۳۳۱ (۵۷) د . قباری اسماعیل : مرجع سابق ، ص (۵۷) (58) Aron. op. cit. p. 269.

## ثالثا : اتجاه ادموند هوسرل ونظرته الى التفسير :

برز هوسرل ( ۱۸۵۳ ـ ۱۹۳۸ ) كمؤسس للفنومنولوجيا باعتبارها علما جديدا متميزا عن غيره من العلوم الآخرى • واذا كان هوسرل قد اهتم بالخبرة experience كغيره من الفلاسفة أو العلماء ، الا اته اختلف عنهم فى تأكيده على الخبرة المعاشسة بشكل موضوعى غير متحيز وقد تناول هوسرل موضوعات فنومنولوجية متنوعة كالبحث عن الماهية والتأكيد على « قصدية » الوعى أ، ومنهج الرد الفنومنولوجي ، وافكار النزعة النفسية المتطرفة ، والرجوع الى اسئلة متعالية أو ترتسنتالية ، والاهتمام بعالم الحياة • وترتبط هذه الموضوعات ببعضها البعض فلا يمكن فهم احداها بمعزل عن الموضوعات الأخرى •

واذا كانت الفنومنولوجيا هي عنم « الظواهر » فإن بقية العلوم تناولت أيضا الظواهر ، فنرى أن علم النفس يتناول الظواهر النفسية والعلم الطبيعي الظواهر الطبيعية ، والتاريخ أحيانا يدرس الظاهرة التاريخية ، والعلوم الثقافية تتناول الظهواهر الثقافية ، الا أن الفنومنولوجيا تميزت عن هذه العلوم جميعا بأنها تتناول كل هذه الظواهر المذكورة في كل معانيها ، وذلك على الرغم من اختسلاف استخدامات التعبير « ظاهرة » وتعدده في مختلف الانسقة ، وعلى الرغم من اختلاف المعنى الذي ينسب اليه ، أن دراسة الفنومنولوجيا للظاهرة من اختلاف المعنى الذي ينسب اليه ، أن دراسة الفنومنولوجيا للظاهرة في كافة العلوم الموجودة وذلك باستخدام طريقة معينة ، ويعتبر هذا التعديل خطوة سابقة على ادخال هذه المعانى في مجال الفنومنولوجيا (٥٩) ،

<sup>(59)</sup> E. Husserl . Ideas : General Introduction to Pure Phenomenology . Trans . by W. R. B. Gibson London : George Allen and Unwin Ltd. 1931, p. 41.

ان موضوع الدراسة الفنومنولوجية هو الخيرات بانماطها رابنيتها • وقد حرص هوسرل على التمييز بين التحليل الفنومنولوجي والتحليل النفس لها • فعلم النفس علم تجريبي يدرس الخبرات كاحداث تجريبية في عالم تجريبي ، ويشير الوصف والتعميمات الخاصة ، الى خبرات داخل هـذا السـياق التجريبي ، بينما تتضـمن النومنولوجيا على حـد تعبير هوسرل « ان نضع بين قوسين الشكل الوجودي والتاريخي للخبرة ، ونركز على الماهيات essences » او « الأنماط المثالية » التي تمثلها الخبرات - هذه الخبرات اما اننا نملكها او نستطبع تصورها عن طريق المخيلة • وتهتم الفنومنولوجيا بدراسة امثال هذه الماهيات وتوضيح مختلف العلاقات بينها: فهي تبحث في الآبنية الضرورية للشكل، والادراك الحسى ،، والحكم ، والاحساسات ٠٠٠ الخ ، باختصار في كل ما نراه من خلال ادراك حدس صرف للماهية سواء كانت عامـة generic أو محددة specific وبنفس الطريقة يعبر علم الحساب الخالص عن الاعداد ، وعلم الهندسة عن الآشكال المكانية مستخدما الحدوس الخالصه في عموميتها الواضحة والمنتجة (٦٠) ٠

يرى هوسرل اننا لكي نحكم على الخبرة \_ أو التجربة \_ نكون في حاجة الى علم يتجاوز حدودها • والاسئلة التي تثيرها الخبرة لا يمكن ان نستخلص اجاباتها من نفس هذه الخبرة فلا بد لنا من نظرية للمعرفة لتفسير معطيات الخبرة ، وهذه النظرية الجديدة تقوم على العلاقة المثبقة من الوعى أو الشعور والوجود باعتبار أن الوجود متضايف الى الوعي أو الشعور وأن الوعى أو الشعور هو المحل الوحيد الذي تتحقق فيه موضوعية الوجود (٦١) •

(60) E. Husserl . Logical Investigations . in E. Pivcevic (ed.) Phenomenology and philosophical understanding Cambridge University press 1957 p. VIII .

(٦١) أدموند هوسرل: التاملات الديكارتية ، ترجمة د • نازلي اسماعيل حسين ، القاهرة ، دار المعارف ، مقدمة المترجم ، ص ٧١ أما المنهج الفنومنولوجي فهو ليس منهجا استنباطيا كما أنه ليس منهجا تجريبيا ، وانما هو ينحصر أولا وبالذات في الكتف عما هينو « معطى » ، والقاء الأضواء على هذا « المعطى » · فهذا المنهج لا يصطنع طريقة التفسير بالالتجاء الى بعض القوانين ، كما أنه لا يقوم باي استنباط ابتداء من بعض المباديء ، بل هو ينظر مباشرة الى ما هو في متناول الوعى ، الله وهو « الموضوع » · ومعنى هذا أنه يستهدف « الموضوعي » ويحاول الكشف عما اصطلحنا على تمسميته باسسم « الظاهرة » ، وبعبارة اخرى يمكننا أن نقول أن ما يهم أولا وقبل كل شيء ليس هو « الفكرة الذاتية » ، ولا هو النشاط الذي تقوم به الذات ( وان كان من المكن ان يصبح هذا النشاط نفسه موضوعا لمثل هذا البحث ) ، بل ما يهمه هو هدذا الذي يعرف ، او يوضع موضع الشك ، او بحب ، أو يبغض ٠٠٠ الخ ، وحينما تكون بازاء تمثل خالص ، فانه لا بد لنا من أن نميز المتصور ( بكسر الواو ) عن المتصور ( بفتح الواو ) • ولنفرض مثلا أننا نتصور ذلك الكائن الخرافي الذي يسمونه « القنطور » ، فلا بد لنا في هذه الحالة من أن نميز بعناية هذا الموضوع نفسه عن افعالنا النفسية · ومع ذلك فان هوسرل يرفض « الافلاطونية » : الانه لا يمكن أن تكون الأفلاطونية صحيحة ، اللهم الا أذا كان كل موضوع حقيقة واقعية (٦٢) ٠

ويشبه هوسرل الفنومنولوجيا بعلم الحساب الخالص ، وعلم المهندسة الخالص ، وكلاهما ليس بعلم تجريبى ، لنهما بالاحرى يهتمان بانماط معينة من الابنية والعلاقات الداخلية بينها ، وتعبر قضاياها عن الخصائص الميزة لهذه الابنية بدون اى اشارة الى خصائص تجريبية ،

<sup>(</sup>٦٢) د ٠ زكريا ابراهيم : دراسات في القلسفة المعاصرة ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٦٨ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩

انها كما يقول هوسرل «علوم الماهيات او العلوم الايدتيكية » ( ويستخدم هوسرل التعبيرين : ماهية essence وليدتيكى essence ليعير عن نفس المعنى ) • ويرى هوسرل أن العلاقة بين الفنومنولوجيا وعلم النفس تشبه تماما العلاقة بين الرياضيات والفيزياء • فعلم النفس علم تجريبي مثل الفيزياء ويعتمد على الفنومنولوجيا لتوضيح تصوراته الاساسية كما تعتمد الفيزياء على الرياضة بنفس الطريقة لتوضيح تصوراتها تصوراتها الاساسية • الا أن هذا التشبيه عليه أن يراعى أن الفنومنولوجيا تقع من الناحية الفلسفية في مكانة اعلى من الرياضيات الآن التصورات الرياضية نفسها تحتاج الى توضيح فنومنولوجي • وتقع الفنومنولوجيا في مرتبة اعلى أيضا من المنطق : فمن طريق استكشاف الابنية الاساسية الخاصة بالتفكير والمعرفة يمكن للافكار المنطقية الوصول الى الوضوح والتحديد المعرف • أي أن الفنومنولوجيا تساعد على توضيح اسس المعرفة ذاتها (١٣) •

ويمكن تلخيص موقف هومرل كالآتى: اننا نعبر عن المعرفة بواسطة الأحكام ، ويتم التثبت من الأحكام عن طريق الخبرة البديهية ويوجد نوعين متميزين من هذه الخبرة : الخبرة البديهية المشار اليها باسم الادراك الحسى sense perception ثم الخبرة البديهية التى يطلق عليها هومرل اسم حدس خاص بالماهية أو حدس ايديتيكى عطلق عليها هومرل اسم حدس خاص بالماهية أو حدس ايديتيكى تغطينا منفذا الى الانماط والابنية والعلاقات الخاصة بالمعنى ، ان وجود اختلاف أساسى بين هذين النوعين من الخبرة البديهية أى بين النظرة المحسية والنظرة الماهوية هو في حدد ذاته واقعة فنومنولوجية ، ويريد هومرل من وراء ذلك أن يبين أن هذا مرتبط بتحليل الخبرات ذاتها ، لأن الخبرات نفسها يمكن أن تخضع للحدس الآيديتيكي وأننا لنستطيع

<sup>(63)</sup> Husserl Logical Investigations in Pivcevie op. cit. P. VIII.

بالتفكير الفنومنولوجى أن نتجرد من كل الاعتبارات الوجودية المرتبطة بالخبرات مثل الاحداث التجريبية ثم نركز فقط على البناء الايديتيكى و ويعطينا هذا \_ في حالة الخبرات المعرفية ، وهى التي يهتم بها هوسرني بشكل خاص \_ امكانية التوصيل الى استبصارات معرفية هامة كما يسمح لنا بتوضيح الافتراضات الأساسية لكل دعاوى المعرفية (٦٤) .

ان بيت القصيد في الفنومنولوجيا اذن ليس هو هذا المنهج الذي اراد هوسرل أن يضعه للوصول إلى الماهيات ، بل هو نظرية « التحقق » التي أراد هوسرل من وراءها توفير البيانات اللازمة ، والبداهات المطلوبية لتحقق الحدث الذهني ، فليست اليداهة « ضمانا » يكفل الحقيقة ، بل هي مجرد علامة أو قرينة تقبل التعسيديل مجرد علامة أو قرينة تقبل التعسيديل والتصحيح والنقد والتكملة المستمرة ، ولما كان جوهر عملية التفكير \_ في نظر هوسرل \_ انما هو القصد أو التصويب : بممعنى أن الفكر يتجسه دائما نحو موضوع عال على الفعل الذي يكونه ، فان نظرية البداهة عند دائما نحو موضوع عال على الفعل الذي يكونه ، فان نظرية البداهة عند هوسرل تتخذ طابعا جديدا يتلائم مع هذه النظرة القصدية إلى الوعلي أو الشعور ، وهنا يقرر أن عملية « التصويب » أو « القصد » تحتمل أو الشعور ، وهنا يقرر أن عملية « التصويب » أو « القصد » تحتمل اشكال عدة وانماط مختلفة من البداهات » أو « البينات » (٦٥) ،

وقد الدخل هوسرل في فلسفته تصورات او مفاهيم جديدة مثل « وعي او شعور متعال » ، « ذاتية متعالية » ، « ذات متعالية » ، ان كراهية هوسرل للنسبية في أي شكل من أشكالها ، ورغبته في استبعاد أي اقتراح لعلم نفس متطرف من نظريته عن الأفعال القصدية ، واهتمامه المركز بالشروط القبلية لامكانية التوصل إلى معرفة موضوعية ، كل هذا إلى بسه

(64) Ibid. p. DX.

<sup>(</sup>١٥) د ٠ زكريا ابراهيم : مرجع سابق ، ص ٣٤٧ ٠

كلى مفضيل وجهة نظر متعالبة ومن هنا اتجه الى منهج خاص بسمح له بتطوير الفنومنولوجيا « كعلم متعال » .

ونظر هوسرل الى الوعى باعتباره دائما وعيا بشىء ما ، لذا وجد جانبان متكاملان للوعى :

الاول : هو عبارة عن العملية التي اعى بها ذاتى ( الكوجيتو ) ، وهي تأخذ اشكالا مختلفة ( التذكر ، الادراك الحسي ، التقييم ) •

والثانى: هو موضوع الوعى والسطة منهج خاص هو منهج « الرد الفنومنولوجى بدراسة الوعى بواسطة منهج خاص هو منهج « الرد الفنومنولوجى phenomenological reduction » ويحاول هذا المنهسج كشف عالم الوجود ( الوعى « الخالص » ) الذى يظل غير متأثر بالأفكار التى نحملها في مواقفنا الطبيعية : ويعتبر النظر الى الوعى باعتباره منطقة « فريدة » من الوجود احد المبادىء الأولى للفنومنولوجيا • ويمكن كشف هذه المنطقة بواسطة المنهج الفنومنولوجي مع الاحتفاظ بها سليمة لا تتشوه أو تتغير من جراء هذا المنهج • وهكذا يظل الوعى منبع أو أصل الكائن كله ، ولا يمكن التوصل الى خصائصه الرئيسية الا عن طريق تحليلات وقائعية أو طبيعية أو نفسية أو اجتماعية • وهكذا تبدو الأسس الأصيلة للوعى الخالص مفتوحة أمام الوصف القصدي والحسدس للمنهسج الفنومنولوجي وحده (٦٦) •

وهكذا نرى أن منهج الرد لا يمت بصلة الى المعنى الذى رأيناه لدى

<sup>(66)</sup> M. Phillipson, Phenomenological phillosophy and sociology in P. Felmer, M. Phillopson, D. Silverman, D. Walsh. New Directions in Sociological Theory. London: Collier, Macmillan Press 1973, pp. 119 - 163, p. 123.

الاتجاهات الوضعية باعتباره لحتزال شيء أو تفسيره بالرجوع الى شيء آخر ، ان الرد في الفنومنولوجيا هو الرجوع الى الاصل أي الاسياء الأولى التي أصبحت غامضة أو اختفت أو حجبت بواسطة أشياء أخرى ،

ولا شك ننا نرى عبارات مختلفة للتعبير عن نفس المنهج ، فاحيانا يقال الرد ولحيانا يقال الابوخية époché وقد يقال وضع العسالم خارج اللعبة أو تعليق الحكم ، او وضع العالم بين قوسين ، ، ، الخ وفى الواقع أن هذا المنهج يقوم على تمييز هوسرل بين الموقف الطبيعى الذي يوضح كل من نظرة العلوم الطبيعية والثقافية الساذجة ونظرة الحس الشائع للحياة اليومية وبين موقف الشك الراديكالى المؤدى الى ايقاف الاعتقاد في العالم وذلك بواسطة عملية الرد الفنومنولوجي ، فاذا ما قمنا الموضوعات القصدية الخاصة بوعى المفاوغ منه فاني أجد نفسي في مواجهة الموضوعات القصدية الخاصة بوعى المخالص وحدها ، ان ما يتبقى اذن هو المحدسية ، وهو ما تحاول الفنومنولوجيا الوصول اليه ووصفه ،

لقد دعى هوسرل الى دارسة وقائع الفكر والمعرفة دراسة وصفيسة محضة ، دون المخاطرة بوضع اى فرض ميتافيزيقى كائنا ما كان ، على طريقة كل من المثاليين والواقعيين ، ولئن كان هوسرل قد نادى بالعودة الى الاشياء نفسها ، الا أن هذه الدعوة لم تكن فى صميمها سوى مجرد رفض لشتى الانظار الميتافيزيقية ، من اجل رؤية ما تنطوى عليه « معطيات » الشعور نفسها على نحو ما نعيشها فى صميم خبرتنا ، دون التقيد باى راى سابق ، أو دون الاخذ باى تفسير مسبق ، ان « فلسفة الظواهر » تأبى منذ البداية الانتقال الى « التفسير » لأن تفسير اللون الاحمر الذى يضيىء لسى اللان مكتبى انما يعنى الانتقال الى « شيء آخر » غير هذا اللون العينى الذى أفكر فيه ، من أجل الانتباه الى ظاهرة الخرى كالشدة أو الذبذبة الشوئنة أو ما إلى ذلك ، وعلى حين أن عالم الطبيعية يترك الشيء نفسه الكي يفسره بظاهرة أخرى ، نجد أن فيلسوف الظواهر لكى يفسره بظاهرة أخرى ، نجد أن فيلسوف الظواهر لكى يفسره بظاهرة أخرى ، نجد أن فيلسوف الظواهر

يريد ان يبقى وجها لوجه بازاء هذا الشيء لكى يقتصر على وصفه واكتشاف واجتلاء حقيقته (٦٧) .

والحق أن هوسرل قد اظهرنا على أن الانسان ليس منطقة من مناطق الطبيعة ، تريطها بالعالم الخارجي بعض العلاقات السببية ، وانما هو وعلى اصيل هيهات لنا أن نجعل منه مجرد موضوع يقبل التفسير ، ومعنى هذا أن كل حالة من حالاتي النفسية ، سواء اكانت رغبة ، أم انفعالا ، أم صورة ذهنية ، لا يمكن أن تعد مجرد حلقة في سسلة طبيعية من العلل والمعلولات ، بسل لا بد من العمل على « فهم » العلاقة الإيجابية التي تربطني بكل حدث من احداث حياتي النفسية ، حتى اتحقق من انني فاعل مسئول ، وانني الأصل في شتى مظاهر سلوكي (٦٨) .

ولا تخرج الفنومنولوجيا بهذا المعنى عن كثير من الدعوات المعاصرة المشابهة التى تحاول البحث عن بعد انسانى خاص بعلوم الانسان ، لا يتمثل في التجارب المحسية كما كان عند التجريبيين ابتداء من بيكون حتى الوضعية بكل صورها ١٠٠٠ ان الفنومنولوجيا دعوة للحياة التي لا يمكن وضعها في نطاق العقل أو في نطاق المادة (٦٩) ٠

لقد عملت أزمة العلوم الانسانية على ظهور نزعة لا عقلية متطرفة ، حتى أصبح الكثيرون يعدون « النزعة العقلية » نفسها مجرد ناتج تاريخى عرضى لبعض الظروف الخارجية ، ولهذا فقد وجدهوسرل نفسه مضطرا الى اثارة مشكلة أساس العلم بصفة عامة ، واساس العلوم الانسانية بصفة خاصة ، وقد كان الحافز له على اثارة هذه المشكلة هو اهتمامه البالف

<sup>(</sup>۲۷) د . زكريا ابراهيم ، مرجع سابق ، ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق ، ص ٣٦٩ •

<sup>(</sup>٦٩) د ٠ حسن حنفى : الظاهريات وازمة العلوم الاوروبية ، الفكر

المعاصر أع ٩ ميناير ١٩٧٠ ، ص ٠ ص ٣٨ ــ ٥٠، ص ٠٠

<sup>- 137 --</sup>

بتثبيت دعائم الفلسفة ، وحرصه الشديد على اعادة بناء « اليقين » (٧٠) ،

ولا شك أن هوسرل قد اهتم بالعلوم الطبيعية ، الا أنه حاول دائما أن يبتعد عن المبالغة في تقدير علم معين أو منهج معين ، ولم ينظر هوسرل اللي العلم الطبيعي كنموذج للمعرفة أو كمثل أعلى يجب على العلسوم الأخرى أن تحتذبه أو كطريق وحيد لكشف المقبقة ، وبذا تميز بوضوح عن الاتجاه الوضعي الذي سبق أن رأينا كيف أنه اشتق تصوره للمعرفة من العلم التجريبي نافيا امكانية أي طريق آخر .

لقد رأى هوسرل أن ألعلم الحديث لا يستطيع بعد أن فصل نفسه عن الفلسفة أى يقدم أجوبة على بعض الاسئلة الاولية التى يضعها الانسان فى كل زمان ، لقد قامت النزعة التجريبية فى الفلسفة الحديثة ابتداء من لوك وهيوم على الاكتفاء الساذج بالعلم كنتيجة طبيعية للفصل بين العلم والفلسفة مما أدى بالعلم الى العجز عن فحص افتراضاته الخاصة ، أذا رأى هوسرل أن هذا الاتجاه التجريبي لم يكن جادا فى توضيح أسس العلم ولن يستطيع حل « أزمة » العلم الحديث ، كل ذلك بسبب انفصاله عن الموضوعات الاساسية للحياة التى تملك معنى خاصا بها (٧١) ،

ان نظرة هوسول الى العلم الطبيعى قائمة على كون السذات والموضوع غير منفصلين • فالذات لا تمثل شيئا بدون العالم ، فهى دائما « ممتلئة » بهذا العالم بسبب قصدية الوعى أو الشعور • والموضوع يحتاج الى المتثبت داخل الوعى الذاتى • ولما كانت العمليات العلمية بالمفهوم الفنومنولوجى هى افعالا للوعى ، معقدة فى

<sup>(</sup>۷۰) د ، زکریا ابراهیم : مرجع سابق ، ص ۳٦٧ ٠

<sup>(71)</sup> T. Luckman. Philosophy, Science and everyday Life. in M. Natanson. Phenomenology and the Social Sciences Op. Cit. pp. 143 - 185, p. 144.

بنائها ومتميزة وقصدية ، فان واقعية العلوم تقوم على تلك الافعال المحددة التي يقوم بها الافراد بطريقة تجعلها معطاه على اساس انها افعال عادية للوعى(٧٢) .

ان الظاهرات لم تجعلنا فى الواقع نفقد العالم بوصفه موضوعا ظاهريا فى « التعليق » الكلى من حيث وجود أو عدم وجود العالم، أننا تحتفظ به بوصفه الموضوع المفكر فيه ١٠٠٠ ان الوعى أو الشعور بهذا الكون هو دائما حاضر فى وحدة الوعى أو الشعور الذى يمكن أن يصير هو ذاتا وعيا أو شعورا ادراكيا ، بل هو يصبح بالفعل فى صورته اللانهائية فى المكان والزمان(٧٣) ،

ولا بعتبر عالم العلم عالما ثانيا يجاور عالم الواقع اليومى أو يتعال عليه ، بل هو هذا العالم نفسه : يعاش ويختبر من جهة ، ويدرس بطريقة موضوعية من جهة أخرى ، وقد أدى هذا التفكير بهوسرل الى موضوع أساسى طرحه في سؤال هام : كيف يمكننا أن نفهم الموضوعية في العالم بواسطة العلم أ، وكيف يمكن أن نفهم العلم بشكل عام باعتباره انجازا للفاعل نفسه عدده على عدده على عدده العلم بشكل عام باعتباره انجازا الفاعل نفسه عدده على العلم بشكل عام باعتباره انجازا الفاعل نفسه عدده على العلم بشكل عام باعتباره انجازا الفاعل نفسه العلم بشكل عام باعتباره انجازا الفاعل نفسه العلم بشكل عام باعتباره انجازا الفاعل نفسه العلم بشكل عام باعتباره انجازا المؤلفاء العلم بشكل عام باعتباره انجازا الفاعل نفسه العلم باعتباره انجازا المؤلفاء المؤلفاء العلم باعتباره انجازا المؤلفاء المؤلفاء العلم باعتباره انجازا المؤلفاء الم

واذا كان مبدا الذاتية فى فنومنولوجيا هوسرل هو الذى ابى التفرقة بين ذات وموضوع ، فهو أيضا الذى ادى الى موضوع الرد الفنومنولوجى • وقد قامت هذه العملية عند هوسرل على القول بالتوقف عن الحكم تجساه

<sup>(72)</sup> E. Ströker • Edmund Husserl's Phenomenology as Foundation of Natural Science in The Latter Husserl and the Idea of Phenomenology. Papers and Debates of the International Phenomenological Conference: Univ. of waterloo Canada. Ap. 9 - 14,1986.

<sup>(</sup>٧٣) هوسرل: التاملات الديكارتية ، ص ١٤٥٠

كل من الأفعال المرتبطة بالوجودات ، وكافة اشكال الوجود التي تتخذها الموضوعات القصدية ، وتلك التي تصاحب كل افعالف المرتبطة بتفكيرنا اليومي كما في تفكيرنا العلمي ، ان هذه العملية لا تقوم على سلب العالم من كافة اشكال الوجود ، وانما تهدف الى التفكير في الاحسكام والمعتقدات مستخدمة منهج التحليل القصدي الذي يتيح التعمق في الوقائع ، ويؤدي هذا الى التوصل الأبنية الحقيقية للوعي ، وينتهي هوسرل السي القول بان كافة العمليات والاشياء الموضوعية تجد اساسها في مبدا الذاتية ( ٧٤ ) ،

وما دنم العلم الطبيعي يسعى الى معرفة لها طبيعة خارجية فقد النار هوسرل سؤالين هما: كبف يمكن للطبيعة وهي شيء خارجي أن تكون معطيا للوعي ؟ وباى طريقة من طرق التفكير يمكن للموضوعية العلمية أن تتكشف ؟ (٧٥) وقد توصل هوسرل الى القو لبان الطبيعة لا تعنى شيئا الا اذا ارتبطت بوعى انسانى ، ويشكل جسدى لهذا الوجود الانسانى ، ويوحى هذا التفكير بأن فلسفة هوسرل تنظر الى الكائن الحي باعتباره ليس فقط اصل الطبيعة وانما هو ايضا أصل العلم الطبيعي ، أن الانسان اذن هو أساس العلم ، ويرجع هذا الى مجرد وجوده كانسان مما يجعل الطبيعة موضوعا علميا له ، أما عن السؤال الثاني وهو بحث كيفية قيام الطبيعة موضوعا علميا له ، أما عن السؤال الثاني وهو بحث كيفية قيام الموضوعية بمعناها الخاص تعنى كيفية معينة من القضايا والتقريرات الخاصة بموضوعات محددة وتلقى تأييدا من الجميع ، أي أن الموضوعية لا يمكن التوصل اليها الا بتعدد الذوات ، معنى ذلك أن الموضوعية تشير بالاضافة الى الذاتية subjectivity . intersudjectivity

(74) Stroker. op. cit. p. 252.

(75) Ibid. p. 253.

وهكذا يصل هوسرل الى اساس العلم وهو الذاتية ، لقد حساول هوسرل اثبات أن العلم لا يتكون فقط بواسطة افراد عن طسريق بعض الانجازات الخاصة بالوعى ولكن اكثر من ذلك حاول أن يبين أن هذه الانجازات تجد اسسها في الوجود الجسدى للفرد ذاته (٧٦) ، ويقول هوسرل في هذا الصدد : « أن العلم الانساني هو علم الذاتية الانسانية في علاقتها الواعية بالعالم كما يبدو لها وكما يؤثر فيها عن طريق العقسل والعاطفة ، وهو أيضا علم العالم باعتباره محيطا بالآفراد أي العالم كما يبدو لهم بما يملكه من صدق (٧٧) ،

لقد عبر هوسرل في كتابه « ازمة العلوم الاوروبية » عن الوضع الفطير الذي نجم عن فقدان الصلة بين العلم وكل من اهتمامات الانسان العميقة وقيمة وتطلعاته في الحياة ، وذك على الرغم من تقدم العلم او بسبب هذا التقدم ، وليست الطبيعة كمجال للبحث العلمي واقعا بيقدور الانسان أن يفهمه باعتباره مجالا للحياة الفعلية ، ففي الواقع أن تقدم العلم صاحبة ابتعاد الانسان عن الواقع المتكثف علميا ، لقد حاول هوسرل في هذا الكتاب أن يحلل هذا الوضع ابتداء من ديكارت وجاليليو ، ويطالب هوسرل كحل لهذه الازمة أن تقوم الفلسفة بدور فعال عن طريب المحافظة على المعلومات وتجديدها في الوعى ، والبحث عن مصدر العلم واسسه الوقائعية والتاريخية ، وهكذا نشأت الفنومنولوجيا المتعالية من أجل انقاذ العلم الأوروبي المهدد ، والمنهج المطلوب هو المنهج المتعال وذلك من أجل بيان الشروط الذاتية للمعرفة العلمية وبالتالي الموضوعية التي تكونت معها ، أن هوسرل ينظر إلى العلم هنا ليس كمجرد بناء نظري ولكن باعتباره اعلى شكل من أشكال النشاط الانساني Praxis ، الذي وصل

<sup>(76)</sup> Ibid. p. 255.

<sup>(77)</sup> E. Husserl. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Trans. by D. Carr. Evanston: Northwestern Univ. Press. 1970, p. 318.

الى المرحلة الحالية بعد أن تطور تاريخيا ومعنى ذلك أن الموضوع المتعال يتضمن التاريخ لانه يتضمن اشكال الذاتية التى يعيشها الانسان فى حياته الفعلية ، أن مطالبة هوسرل بأساس فلسفى للعلم رجع الى رغبته فى معرفة كيف ينتمى العلم الى عالم الحياة life - wor وكيف يجد فيه الساسه من الناحية التاريخية ، والخيرا لمعرفة ابن يقف العلم اليوم(٧٨). "

ان القضية العامة للموقف الطبيعى فى نظر هومرل تشير الى ان العالم الطبيعى كله موجود « هنا ، من اجلنا » وفى متناول ايدينا ، وسوف يظل دائما هنا ، هذا العالم الطبيعى هو « عالم الواقعة » fact world الذى نظل مستمرين فى الوعى به (٧٩) ، ان الموقف الطبيعى بالنسبة لهوسرل ليس الا الموقف الساذج للذات ، ويتميز بالتفكير العملى للحياة اليومية حيث توجد العوالم الاجتماعية والطبيعية وحيث تؤخذ هذه العوالم كثىء مسلم به ان توضيح هوسرل للموقف الطبيعى ووصفه له هى أولى خطوات الوصول الى دراسات عن العالم المتعال للوعى الخاص ، وهكذا مهد هوسرل الطريق لالتقاء الفنومنولوجيا بالعلوم الانسانية ،

واهتم هوسرل بعلم النفس وموقعه من العلوم الانسانية متتبعا في ذلك خطى استاذه « برنتانو » • وقد لقى علم النفس في هذا العصر والخر القرن التاسع عشر واوائل العشرين ـ اهتماما خاصا ، واعتبر علما اساسيا لكل علوم الانسان • وقد نتج عن هذا الاهتمام في هذه الحقبة الزمنية شكلين من اشكال البحث والمنهج : الأول طبيعي علمي : والثاني انساني / مما أدى الى ثنائية داخل هذا العلم • واننا لنجد في كتاب هوسرل « افكار » اقرارا بوجود الاتجاهين ، وقد طور هوسرل تصوره

<sup>(78)</sup> Ströker . op. ct. p. 256.

<sup>(79)</sup> E. Husseri, Ideas. London: Allen & Unwin 1967 p. 110 Quoted in Phillipson op. cit. p. 127.

فى كتاب « الآزمة » وقد اعترف هوسرل بالاتجاهين من حيث المبدا ، وراى امكانية تعريف الروح the spirit باعتبارها معتمدة على الطبيعة ، وذلك حتى يمك نان تصبح هى نفسها طبيعية ، الا أن ذلك يحدث في حدود معينة أذا تجاوزناها افتقدتا كل ما يضفى معنى على الطبيعة ، أن الطبيعة هى مجال النسبى ، ويتعلق النسبى فى النهاية بمطلق واحد يؤيدها هو الروح The spirit .

ويربط هوسرل بين الفنومنولوجيا وبين اساس الدراسات الانسانية وذلك داخل علم عام للعقل • فقد أيد هوسرل منهج العلوم الانسسانية ياعتبارها تعتمد على حدس واقعى للعالم كما يبدو لنا بشكل مباشر ، اى عالم الحياة الذى نعيش فيه كبشر • وبالتالى فان هذا العالم هو اساس الدراسات الانسانية • ويرجع هدا الاتجاه الى ان الفنومنولوجيا نفسها قد تبنت وصف عالم الحياة كاساس للوصول الى الدقة والموضوعية والقدرة على الفهم والتفسير (٧٠) •

وتعتبر كتابات هوسرل فى هذا الموضوع كرد فعل للنزعة النفسية المتطرفة psychologism ويمكن النظر اليها كمحاولات لتقديم اساس فلسفى سليم لكل من علم النفس وعلوم الانسان والعلوم الطبيعية • فعلوم الانسان التى تفسر خبرات الانسان كما تحددها الاسباب الخارجية او الداخلية ـ وسواء كانت نفسية متطرفة ، او اجتماعية متطرفة sociologism الداخلية ـ وسواء كانت نفسية متطرفة . او اجتماعية متطرفة هوسرل او تاريخية متطرفة ها الذى يضع نفسه على غرار العلوم الطبيعية ، كما ان علم الاجتماع ، يفثل فى معرفة حدوده ، وذلك لأن « معنى » الظواهر التى يدرسها يفلت منه • لقد راى هوسرل ان التصورات والمناهج

<sup>(80)</sup> K. Kuypers. The Sciences of Man and the Theory of Huserl's two Attitudes in The Latter Husserl op. Cit. pp. 186 - 195, p. 197.

غبر الواضحة والمشوشة لعلم النفس تقوم بفرض مضمون وشكل معين على الخبرة ، ويرجع هذا الى قيامه باستبعاد المعطيات الظاهراتيه phenomenal للخبرة ، أن المنهج الصحيح في نظر هوسول هو الذي يتبع طبيعة الأشياء التي تدرس وليس توقعاتنا او تصوراتنا المبقة ( ٨١ ) •

نجد اذن أن هوسرل بدأ متأثرا ببرنتانو وانتهى كناقد لاتجاهسه النفسي المتطرف ، ذلك أن اهتمامه المستمر بالمنطق ومشكلة المعنى أدى الى الاقتناع بأنه لا يمكن تفسير العنصر الموضوعي في المعرفة ابتداء من مقدمات نفسية • ولا يمكن ادراك الذاتية عن طريق نزعة نفسية متطرفة الاتنا لا بد ان نضع في الاعتبار الجانب الذاتي للمعرفة كما اننا نحتاج الى تصور معين للذاتية • لقد انحصر اهتمام هوسرل في معرفة الطريقة التي تساهم بها القصدية للتوصل الى تفسير الشروط العقلية للحقيقة الموضوعية •

كما أن علم النفس عند برنتانو بهتم بدراسة الموضوعات الفردية من حيث هي فردية ٠ أما ظاهريات هومرل فهي تعنى بدراسة الموضوعات من حيث هي جزئية وكلية ، اي من حيث هي ظاهرة وماهية ، ان الرد الماهوى أو رد الاشياء الى ماهياتها هر آهم ما يميز الظاهريات الجديدة عند هوسرل عن علم النفس عند برنتانو (۸۲) ٠

وينطبق النقد الموجه الى علم النفس على الاتجاه السوسيولوجي وذلك سواء بالنسبة للتصورات التي تقف خلف النظرية أو بالنسسية للمناهج التي تتخذ من العلوم الطبيغية مثالا لها • لقد أغفل الاتجاه السوسيولوجي بدوره معنى ظواهر الوعى واستخدم مناهج لا تصلح لها .

<sup>(81)</sup> E. Husserl Phenomenology and the Crisis of Philosopy. New York Harper Torch Books 1965 p. 102 Quoted in Phillipson op . cit. p. 121 .

<sup>(</sup>٨٢) هوسرل: التاملات الديكارتية ، مقدمة المترجمة ، ص ٢٢ .

أن النقد الهوسرلى للعلوم الانسانية يقوم على الحاجة الى اعادة تعريف لكل من موضوعات الدراسة ، والمناهج ، والتفسيرات الاجتماعية وذلك فى ضوء منهج فنومنولوجى يقوم على الرجوع الى الاشياء الخاصة بالوعسى ذاته (٨٣) .

ان حديث هوسرل عن الدراسات الانسانية ودفاعه عنها يؤدى الى جعلها ذات أولوية على العلوم الطبيعية ، ما دام فى استطاعتها التوصل الى عمق فلسفى لا تقدر عليه العلوم الطبيعية ، ان العلوم الاجتماعيسة هى علوم الذاتية وهى علامة الصدق فى نظر هوسرل ، ان الدراسات الانسانية فى شكلها الاصيل هى الحقيقية ولابد ان تحتفظ بالشكل المحدمي فى تطورها التالى ، ان العلوم الطبيعية ليست الا مشروعا جماعيا بساهم فيه العلماء ويمكن من خلال سير هذه العلوم نصو الدقة والموضوعية تفسيرها وفهمها بواسطة الاتجاه التاريخي وحده (٨٤) .

لقد اعترف هوسرل بوجود علم موضوعى للدراسات الانسانية فى مواجهة الدراسات التاريخية كما أنه أقر بوجود علم فنومنولوجى قبلى للوجود ويقوم العلم الموضوعى فى نظره على امكانية بناء عالم الخبرة الوقائعى وذلك بطريقة رياضية و نجد أذن أن هوسرل على الرغم من اعترافه بالسيكوفيزيقا وبشكل موضوعى بالدراسات الانسانية و نجسده يعمل حدسيا بواسطة مناهج فيزيائية ورياضية و الا أن اساسه الاول والرئيسي لكافة الدراسات الانسانية هو الذانية (٨٥) -

ولا يسعنا في ختام حديثنا عن هوسرل الا ان نؤكد ان قوله بالوعي، والماهية والمعنى والقصدية والحدس والذاتية ، لا يعنى مطلقا رده السي



<sup>(83)</sup> Phillipson op. cit. p. 122.

<sup>(84)</sup> Kuypers op. cit. p. 192.

<sup>(85)</sup> Ibid. p. 193.

اتجاه مثالى وانما هو رجوع الى اصول الاشياء وطبائعها الاصلية بهدف الكشف عنها وقيام منهج الدراسة الايدتيكى على الوصف المجرد للوعى ليس الا محاولة لتفسير معنى عالم الحياة ومن هنا كان اهتمام هوسرل اساسا بالعلوم الانمانية لأنها مجال النشاط الانسانى ذو المعنى ، الدى هو فى وقت واحد هدفا للدراسة ووسسيلة او عملية تتحقق بواسطتها الدراسة .

لقد ارادت الفنومنولوجيا للفلسفة ان تصبح علما دقيقا فتقوم بدراسة الظواهر ، بهذا المعنى الخاص « للظاهرة » الذى اضفاه عليها هوسرل والمتمثل في محاولة الوصول الى عالم الماهيات من خلال ما هو معطسي أو ما هو متبدى في الوعي ، لقد رفض هوسرل النزعات الاسمسمية التجريبية التي تفسر الأشياء في ضوء علل واسباب أي بالرد أو الرجوع الى أشياء اخرى غريبة عنها ، ومن هنا وقوعها في النسبية ، بينما حاول هو التركيز على المضمون القصدى للخبرات المنطقية مستخدما المعنسي الخاص للرد الذي يقوم على تنقية ظواهر الوعي من كافة الشوائب الغريبة عنها توصلا الى الاشياء الاصلية ،

## \* \* \*

## رابعا : اتجاه الفرد شوتز ونظرته الى التفسير :

كان شغل شوتز ( ۱۸۹۹ - ۱۹۵۹ ) الشاغل هو اقامة علم اجتماع على اساس اعتبارات فنومنولوجية مع تقديم اسس فلسفية متينة لمنهج العلوم الانسانية ، وقد تاثر شوتز في سعيه لتحقيق هدفه بكل من دلتاي في رفضه للتفسيرات السببية المستخدمة في العلوم الفيزيائية كنموذج لاكتساب معرفة بالعالم الانساني القائم على التوصل بين الذوات ، كما تاثر بتحليلات ريكرت عن الفارق المنهجي بين كل من العلوم الفيزيائية والعلوم الاجتماعية ، كما تاثر شوتز بالانماط المثالية التي قدمها فيبر

وبعلم الاجتماع الفيبرى · اما بالنسبة الاعماله الفلسفية فقد استقى تصورات من هنرى برجسون ومن هوسرل خاصة فى قيامه بتطبيق فنومنولوجيا هوسرل على مشاكل الواقع الاجتماعى ·

وأكد شوتز على أن الحل الملائم للمشاكل المنهجية الاساسية في علوم الانسانية يكمن فقط في الوصف الدقيق للجانب الانساني لموضوعات تلك العلوم • وقد را يأن هذا موجود في الفنومنولوجيا التي قدمها هوسرل ، ويتبقى على شوتز تطبيق المنهج الفنومنولوجي على العالم الاجتماعي الذي هو نقاج كل من الفعل الرمزي الانساني والعمل المادي • وتعتبر محاولة شوتز لتوضيح العلاقة بين مناهج ونظريات العلم الاجتماعي والاسس التجريبية أي عالم الحياة اليومية ، تعتبر مساهمة في تطبيق افكار هوسرل على العلوم الاجتماعية (٨٦) •

ان مهمة الفيلسوف الفنومنولوجي المهتم بالواقع الاجتماعي تتمثل ــ في رأى شوتز ـ في القيام بكشف ووصف وتحليل الخصائص الاساسية للعالم الدنيوي Mundane world ، ومن هذا المنطلق اخسذت كل كتابات شوتز ابتداء من مؤلفه « فنومنولوجيا العالم الاجتماعي » عام 1977 حتى مجموعة مقالاته التي نشرت بعد وفاته ، أخذت كنقطسسة انطلاق وكموضوع يحتاج الى دراسة مفصلة ، واقع العالم اليومي .

وقد اكد شوتز منذ البداية على أن الهدف التاويلي لعلم الاجتماع هو فهم المعنى الذي يضفيه الفاعل على فعله ، أي المعنى الذي يملكه بصدده ولا يعنى هذا مجرد فهم للمعانى الموضوعية للفعل الاجتماعي وقد قامت الفنومنولوجيا لديه على عالم العمل في الحياة اليومية ، وعالم

<sup>(86)</sup> A. Schutz and T. Luckmann. The Structures of the Life - World. Trans. by R. M. Zaner and H. T. Englelhardt London : Heineman 1974 , preface p. XIIL

الحس الشائع الذي كان يسميه هومرل عدالت الفعل action الم عالم الموقف الطبيعي • وقد رأى شوتز ان الفعل Perception وليس الادراك الحسي Perception هو نقطة بداية ملائمة للعلوم الاجتماعية (۸۷) •

ولم يمنع تأثر شوتز بفنومنولوجيا هوسرل وبنظرية الفعل الانسانى عند فيير انطلاقة في استقلال عنهم ، فكانت مجموعة مقالاته وعددها ٢٠ مقالا التي جمعت وترجمت في مؤلف من ثلاثة اجزاء نشر بعد وفاته تحت عنوان « مجموعة مقالات » Collected Pape: 8 الجزء الاول نشر عام ١٩٦٢ وعنوانه « مشكلة الواقع الاجتماعي » The Problem ، وعنوانه « دراسات في of Social Reality والثاني نشر عام ١٩٦٤ ، وعنوانه « دراسات في النظرية الاجتماعية » Studies in social The ory. والثالث نشر عام ١٩٦٢ وعنوانه « دراسات في الفلسفة الفنومنولوجية »

, Studies in Phenomenolological Philosophy

وقد نوقشت فى هذه المقالات موضوعات واسعة ومتعددة تنتقــل من دراسة التواصل ، والعلاقات والرموز ، واللغة ، والتنميط والمعرفة ، والواقعيات المتعددة ، والفعل الاجتماعى ، الى دراسة منهج العلوم الاجتماعية ، ثم الى دراسة المناقشات النقدية لكل من ويليم جيمس وماكس شيلر وجون بول سارتر وبالطبع هوسرل(٨٨) .

لقد اكد شوتز على منهج الفهم الذاتى واعتبره اداة فنية للتعاميل مع الشئون الانسانية ، فهو ليس مجرد طريقة يستخدمها العالم الاجتماعي ولكنه الشكل التجريبي الذه يستطيع من خلاله معرفة العالم الاجتماعيي

<sup>(87)</sup> W. Kelly and A. Tallon. Reading in Philosophy of Man. NewYork McGraw - Hill Book Co. 1972, p. 198.

<sup>(88)</sup> Schutz op. cit. p. XIII.

الثقافى • ذلك انالفهم مسألة خاصة بالملاحظ ولا يمكن التحكم فيها عن طريق خبرات الملاحظين الآخرين •

ويؤيد شوتز كون منهج الفهم « ذاتى » ، واذا كان المدافعسون عن هذا المنهج أو الناقدون له قد أبرزوا هذه الخاصية \_ الذاتية \_ فلا شك أن لديهم أسباب معقولة لهذا ، الناقدون يقولون أنه « ذاتى » لأنهم يرون أن فهم دوافع أفعال الآخرين تعتمد على الحدس وهو موضوع خاص غير قابل لملتحكم أو الاختبار ، أما المؤيدون من العلماء الاجتماعيين من أمثال فيبر فأنهم يصفون الفهم « بذاتى » لأنهم برون أن هدفه هو معرفة ما يقصده الفاعل بفعله في مقابل المعنى الذي يثيره الفعل لدى شخص آخر ، ما يقصده الفاعل بفعله في مقابل المعنى الذي يثيره الفعل لدى شخص آخر ، قد يشترك مع الفاعل في فعله أو حتى لدى ملاحظ محايد ، أن الخلاف يرجع في نظر شوتز إلى الفشل في التمييز بين الفهم باعتباره شكلا تجريبيا للمعرفة العامة للشئون الانسانية أو موضوعا ابستمولوجيا أو طريقة معينة للعلوم الاجتماعية (٨٩) ،

لقد راى شوتز أن على السلوكية كنظام موضوعى فى العلوم الاجتماعية ان تفسر بطريقة علمية صحيحة ما يحدث بالفعل فى العالم الاجتماعى لحياتنا اليومية ، الا أنها تقع فى خطأ احلال عالم خيالى محل الحقيقية الاجتماعية ، وذلك عن طريق تطبيقها لمبادىء منهجية معينة على العلوم الاجتماعية وهىمبادىء تاكدت فعاليتها فى مجالات اخرى ، الا أنها تفشل فى مجال التواصل أو العلاقة بين الذوات intersubjectivity ، ومن

<sup>(89)</sup> A. Schutz Concept and Theory Formation in the Social Sciences in M. Natanson. The Philosophy of Social Sciences op. cit. p. 240.

<sup>(90)</sup> A. Schutz. The Social World and the Theory of Social Action in Braybrook (ed.). Philosophical Problems in the Social Sciences op. Cit. pp. 53 - 67. p. 55.

الضرورى لكى نتوصل الى نظرية للفعل ان نحتفظ بوجهة النظر الذاتية، التى تفقد النظرية بدونها أهم أسسها ، وبالذات الاهتمام بالعالم الاجتماعى للحباة اليومية ، ان الاحتفاظ بوجهة النظر الذاتية هو وحدة الضمان الوحيد والكافى للتاكد بان العالم الخيالى غير الموجود الذى يبنيسه الملاحظ العلمي لن ياخذ مكان العالم الاجتماعي الواقعي (٩١) .

وقد رأى شوتز أن البناءات العلمية لابد وأن تتضمن اشارة السى المعنى الذاتى الموجود لدى الفاعل تجاه الفعل ، وهذا ما فهمه فيبر بمصادرته الشهيرة عن التأويل الذاتى والتى روعيت فى تكوين كافسة النظريات فى العلوم الاجتماعية ، ويجب أن نفهم « مصادرة التأويسل الذاتى » بمعنى أن كل التفسيرات العلمية للعالم الاجتماعى تستطيع أن تشير ، من أجل أهداف معينة ، إلى المعنى الذاتى الأفعال البشر التى تصدر أساسا عنهم ، بل أنه يجب على هذه التفسيرات أن تشير الى هذا المعنى(١٢) .

ويقول شوتز بشأن الأنماط المثالية: « ان عالم الاجتماع يلاحظ بعض الأحداث في العالم الاجتماعي باعتبارها نتيجة للنشاط الانساني ، ويبدأ من هنا في تأسيس نمط لهذه الأحداث · ثم يقوم بالتنسيق بين هذه الأفعال النمطية \_ وهي نمطية لأن الدوافع التي يفترضها الباحث لا تتغير في ذهن الفاعل المتخيل \_ أي أنه يقوم يبناء نمط مثالي شخصي، ويقوم العالم الاجتماعي بعد ذلك بوضع هذه الانماط المبنية في نسف ، ويحوى هذا النسق كافة عناصر الموقف الموجودة في العالم الاجتماعي والمتصلة باداء الفعل النمطي موضوع البحث ، ثم يمضي في اضافة انماط

<sup>(91)</sup> Ibid p. 58.

<sup>(92)</sup> Schutz. Concept and Theory Formation p. 245.

مثالية شخصية اخرى تمتلك دوافع قابلة أن تثير استجابات نمطية نجاه الفعل الخاص بالنمط المثالي الأول » (٩٣) •

لقد اعتبر شوتز الفعل ظاهرة غير معزولة ، له «آفاقه» الفنومنولوجية التي تربطه بالواقع الاجتماعي ، وله « دوافعه » ، وتملك الأفعال النمطية in order to نوعين من الدوافع: دوافع « الغاية typical acta ودوافع أنسبب \* because و تفسر الأولى في ضوء أهداف وغايات الفاعل ، وتفسر الثانية في ضوء خلفية الفاعل وميوله • الأولى هي الوضع المستقبلي الذي يتحقق بواسطة الفعل المسقط بينما يتحدد المشروع نفسه project بواسطة الدافع السببي الذي يعتمد بدوره على الفعل الماض • وتفهم افعال الآخرين بالكامل اذا أمكن معرفة دوافعها النمطية بما تتضمنه من اشارة الى المواقف والأهداف والمعان النمطية (٩٤) • ومعنى ذلك ان الموضوعات الاجتماعية لا نفهم الا اذا كانت قابلة الى الاحالة الى انشطة انسانية ، والانشطة الانسانيــة لا تفهم الا بواسطة اظهار كل من دوافعها السببية ودوافعها الغائيـة • والحقيقة التي تكمن وراء هذه الواقعة هي أني أعيش في العالم الاجتماعي، واستطيع فهم افعال الآخرين في حالة واحدة فقط: انى اتخيل أني افعل افعال شبيهة اذا كنت في نفس الموقف ومدفوعا بنفس الدوافع السببية أو موجها بنفس الدوافع الغائية (٩٥) • ان عدم التوازن الزمني بين نوعي الدوافع يوحي بمشكلة واسعة بخصوص تصور الذات ego · ان شوتر

<sup>• (93)</sup> A Schutz . Collected Papers . Vol. 2 pp. 17 - 18 Quoted in M. Natanson « Schutz , Alfred » in The International Encyclopedia of the Social Sciences ed. by D .L. Sills op. cit. Vol. 14 pp. 72 - 74 , p. 73 .

<sup>(94)</sup> Natanson « Schutz , Alfred » in International Encyclopedia of the Social Sciences op. cit. p. 73.

<sup>(95)</sup> Schutzz. Concept and Theory Formation. op. cit. p.62.

يرى أن الذات غير قادرة على الامراك المباشر ، وأنما يمكنها فقط أن تدرك نفسها باعتبارها موضوعا لفعل منعكس reflexive action (٩٦)

ويعتبر اهتمام شوتز بموضوع الفعل وتركيزه على الفعل والفاعل مع محاولة اقامة أتماط لعالم الحس المشترك ، يعتبر كل هذا من الانجازات الأساسية لشوتز ، ذلك أنه رأى هذا الموضوع نقطة بداية ملائمة للعلوم الاجتماعية ،

وتهدف الفنومنولوجيا في راى شونز الى بحث الموقف الطبيعي ، ولذا يجب ان توجه الدراسا تالاجتماعية الى هذا الهدف ، فلابد ان تبدأ تلك العلوم التى تقوم بتأويل وتفسير الفعل والفكر الانسانى من وصف البناءات المؤسسة لما هو سابق على العلم ، أى المحقيقة التى تبدو واضحة بذاتها بالنسبة للبشر الموجودين في الموقف الطبيعي ، وليست هذه الحقيقة الا « عالم الحياة اليومية » ، فهى نطاق الواقع الذى يشارك فيه الانسان باستمرار بطرق تبدو نمطية ، ومن غير المكن تفاديها .

ويعتبر عالم الحياة اليومية مجالا واقعيا بالنسبة للانسان ويستطيع الانسان تغييره عن طريق جسمه الحى · وتقوم الحقائق الموضوعية والاحداث الموجودة من قبل والمتضمنة لافعال ونتائج افعال الآخرين ، تقوم بتحديد امكانات الانسان الحرة في الفعل · انها تضعه أمام عقبسات يستطيع تخطيها واخرى لا يمكنه تخطيها ، وبالاضافة الى ذلك يستطيع الانسان ، في هذا العالم وحده ، أن يكون مفهوما من جانب البشر الآخرين ، كما يستطيع من خلاله \_ عالم الحياة اليومية ... أن يعمسل معهم · أي انه من المكن في هذا العالم وحده اقامة عالم مشترك ، معهم · أي انه من المكن في هذا العالم وحده اقامة عالم مشترك ، متواصل ومحيط انه وحده الواقع الأساسي ذو السلطة العليا paramount

<sup>(96)</sup> Natanson. Schutz. Alfred. op. cit. p. 75.

و يتميز عالم الحياة اليومية بأنه تواعلى ، فهو ليس عالى وحدى وانما هناك بشر آخرون اقبل وجودهم كشىء مفروغ منه ، وهم مرجودون ليس فقط بصفتهم الجسمية وانما باعتبارهم يملكون وعيا يشبه وعلى الخاص ، ان البنساء الاساسى فى واقع هذا العالم هو اذن كونه مشترت لنا جميعا ، وكما استطيع من موقفى الطبيعي لن أحصل على معرفسة للخبرات المعاشة من جانب زملائى من البشر مثل دوافع افعالهم ـ وذلك بشكل تقريبى ـ كذلك افترض ان نفس الشيء يصدق على الآخرين تجاهى ومن هنا علينا التسليم ببعض الأشياء وهى :

- ١ الوجود الجممى للآخرين ٠
- ان هذه الاجسام تملك وعيا مماثلا لوعيى الخاص .
- ٣ ـ ان اشیاء العالم الخارجی ، الموجودة فی محیطی ومحیط الآخرین هی نفسها بالنسبة للجمیع وتملك نفس المعنی .
  - ٤ ـ انى استطيع أن أجعل نفسى مفهوما بالنسبة للآخرين ٠ ﴿
- ٥ أنى أستطيع اقامة علاقات مع الآخرين والمشاركة في افعالهم ٠

٦ ـ ان العالم المتدرج اجتماعيا وثقافيا هو معطى من قبل تاريخيا ، وذلك باعتباره اطار دلالة بالنسبة لى وللآخرين وباعتباره أيضا « عالما ضبيعيا » .

٧ - ويترتب على ما سبق أن الموقف الذي أجد نفسى فيه في أي وقت يرجع الى حد ما الى كونى قد خلقته بنفسى (٩٨) .

<sup>(97)</sup> Schutz and Luckmann op. cit. p. 3.

<sup>(98)</sup> Ibid. pp. 4 - 5.

ان الواقع اليومى لعالم الحياة يتضمن ، بالاضافة الى « الطبيعة » التى اختبرها بنفسى ، العالم الاجتماعى وبالتالى الثقافى • أى ان عالم الحياة لا يتكون من الآشياء المادية وحدها او من الاحداث التى التقى بها في محيطى فحسب الآن هذه الآشياء كلها تكون عنصرا واحدا للعالم المحيط ، وانما المهم انه يتكون من طبقات للمعنى meaning strata المحيط ، وانما المهم انه يتكون من طبقات للمعنى والاجسام تحيل كل من الآشياء المطبيعية الى موضوعات ثقافية ، والاجسام البشرية الى بشر زملاء لى ، وحركات الآخرين الى افعال وحركات وعلاقات • ان عالم الحياة ليس الا واقعا نستطيع تغييره بواسطة وافعالنا كما يستطيع هذا العالم بدووه أن يغير من افعالنا • وننتهى الى القول بان موقعنا الطبيعى في الحياة اليومية يتحدد بواسطة دافسع برجماتي (٩٩) •

ان تفسيرى للعالم وفهمى له يقوم فى اى وقت على كمية من الخبرة السابقة سواء اكانت خبرة مباشرة أو خبرات انتقلت الى من الآخرين خاصة الاهل أو المدرسة ٠٠٠ الخ ، وتندمج هذه الخبرات المباشرة والمتصلة فى وحدة معينة تأخذ شكل مجموع معرفتى ، وتقوم هذه الوحدة بدور الطار دلالة بالنسبة للمرحلة التالية التى اقوم فيها بتغسير العالم(١٠٠٠).

لقد راينا كيف تضمن المشروع الفنومنولوجى الهوسرلى المتوقف عن المحكم أو وضع الموقف الطبيعى بين قوسين • ذلك أن هوسرل اهتم بالذات «الخالصة» غير المنتمية الى مواقف معينة بينما ابدى شوتز على العكس اهتماما بالعالم الطبيعى وأكد اهميته بالنسسية لعلم الاجتمساع والفنومنولوجلايا • لقد رفض شونز مناقشة المشكلة على المستوى المتعال وفضل عليه المستوى الدنيوى mundane الخاص بالعالم التواصلي



<sup>(99)</sup> Ibid. pp. 5 - 6.

<sup>(100)</sup> Ibid. p. 6.

للحياة اليومية ، لقد اعتبر شوتز الفنومنولوجيا المتعالية غير صالحــة كأساس للحياة الثقافية للحياة اليومية ،

لقد اعتبر شوتز معرفتى بالآخرين معرفة مباشرة تفوق معرفتى بنفسى ، على الرغم من اننا تعودنا الاعتقاد بأن العكس هو الصحيح ، واستنادا الى واقع الاتصال يوجه شوتز الانتباه الى اننى عندما اكون مستمعا للآخر فانى اكون مندمجا فى الوجود الحى ميمبو لفكر الآخر ، ولا يستطيع الآخر ان يرى حركات وجهه او يدرك فكره الذى عبر عنه ، ، ولا يستطيع الآخر أ يرى حركات وجهه أو يدرك فكره الذى عبر عنه ، ، بينما استطيع أنا فى اللحظة التى عبر فيها الآخر عن فكره أن اتوصل الى معرفته بشكل مباشر وبطريقة مختلفة اكثثر مما يعرف هو ذاته ، كما أن العكس أيضا صحيح ، فأذا كنت أنا المتحدث أو المثل فأن الآخر يكون المستمع أو الجمهور أو المراقب ، وفى لحظة الآداء يعرفنى هذا الآخر بطريقة مختلفة وبشكل مباشر اكثر مما أعرف نفسى فى هذه اللحظة بطريقة مختلفة وبشكل مباشر أكثر مما أعرف نفسى فى هذه اللحظة بالذات ، أن الانسان يعيش فى مجتمع ويستدعى هذا دائما الاداء والتعبير والاتصال ، لذا فأنى أبجد نفسى فى الحياة اليومية متصلا اتصالا مستمرا وضروريا بالآخرين ، وفى حالة معرفة بالآخرين وهم بى (١٠١) ،

وميز شوتز بين محاولات ثلاث :

الآولى: هي « العلوم الثقافية » مثل علم الاجتماع ، والانثربوبولوجيا وعلم النفس •

الثانية : هي الفنومنولوجيا التاسيسية الخاصة بالموقف الطبيعي • الثالثة : هي الفنومنولوجيا المتعالية •

<sup>(101)</sup> M. Roche . Phenomenology , Language and the Social Sciences London : Routledge and kegan paul 1973 pp. 23—33 .

لقد راى أن هذه المحاولات تكمل بعصها البعض وقد ركسوت دراسته هو على محاولة توجيه الفنومنولوجيا نحو دراسة عالم الحيحاة الخو - world life - world of eldeقف الطبيعي الفنومنولوجيا التاسيسية للعالم الطبيعي كفيلة باتاحة أساس فلسفى واضح للعلوم الثقافية ويجب أن نميز بين الفنومنولوجيا التى اعتبرها شوتز اداة منهجية توضح مناهج وتصورات وافتراضات العلوم الثقافية وبين الفنومنولوجيا الخالصة ، فعلى الرغم من اشتراكهما في بعض الأهداف والمناهج الا أن الاخيرة تركز على الوعى الخالص أو الذاتية المتعالية بينما تهتم الأولى باقامة الموقف الطبيعي وتأثيره على البحث العلمي الاجتماعي (١٠٢) ، أن الوصف الفنومنولوجي لم يوحي الشوتز بفنومنولوجيا متعالية ، وانما أوحي اليه بعلم الاجتماع ويأتي العالم المعطى أو الموقف الطبيعي كنتيجة للتفاعز بين البشر والمعيشة المشتركة في المجتمع ، وليس كنتيجة ذاتية مدركة بطريقة أنانية وموجودة خارج الثقافة والتاريخ ،

واذا كان الجانب الفنومنولوجي الوصفى والاجتماعي قد تغلب لدى شوتز على الجانب الفنومنولوجي المتعال فقد اعتبر البعض شوتز اكشر ميلا الى الاتجاه الوجودي في الفنومنولوجيا(١٠٣) .

وفرق شوتز بين مجموعتى العلوم الاجتماعية والطبيعية من حيث المنهج فاننا لا نستطيع أن نتعامل مع ظواهر العالم الاجتماعى كما نتعامل مع ظواهر العالم الطبيعى نقوم بجمع نتعامل مع ظواهر العالم الطبيعى و فنحن في العالم الطبيعى نقوم بجمع الوقائع والاطرادات التي لا يمكننا فهمها ، وكل ما يمكن أن نفعته هو الاشارة الى بعض الافتراضات الاساسية عن العالم أينا مثلا لا نفهم لماذا

<sup>(102)</sup> Phillipson op. cit. p. 133.

<sup>(103)</sup> Roche, op. cit. p. 33.

يرتفع الزئبق في ميزان الحرارة اذا أرسلت الشمس اشعتها عليه وكل ما نستطيعه هو تفسير هذه الظاهرة باعتبارها متفقة مع القوانين التي استنبطناها من افتراضات أساسية عن العالم الطبيعي والمنطبع أن نفهمه في العالم الاجتماعي أن نفهم الظّواهُرُّ الْآجتماعية ولا نستطبع أن نفهمه وهي بعيدة عن مكانها في نسق الدوافع والوسائل والاهداف والخطط الانسانية ، باختصار بعيدة عن نسق مقولات الفعل الانساني (١٠٤)

وقد رفض شوتر مبدأ الوحدة المنهجية بين العلوم وحقيقة أنه رأى خطأ أعتبار الاختلافات الاساسية بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية راجعة الى وجود منطق مختلف لكل فرع من فروع المعرفة والا أن هذا لا يعنى أن على العلوم الاجتماعية أن تترك الأساليب الخاصة بها والتى تستخدمها للتعرف على الواقعة الاجتماعية من أجل وحدة مثالية بين المناهج ومنه وأن هذه الوحدة تقوم على افتراض غير مؤكد مؤداه أن الطرق التي يستخدمها العلماء الطبيعيون وخاصة الفيزيائيون هي وحدها الطرق العلمية وان وحدة العلم ليس الاحالة خاصة في موضع أكثر شمولا لم يتصدى أي من العلماء المؤيدين للاجابة عليه وهو كيف تكون المعرفة العلمية ممكنة ؟ وما هي افتراضاتها المنطقية ؟ أن شوتز يسرى المعرفة الفنومنولوجية مهدت الطريق لمثل هذا البحث ، وقد تشير ان الفلسفة الفنومنولوجية مهدت الطريق لمثل هذا البحث ، وقد تشير نتائجها إلى أن الأساليب المنهجية التي طورتها العلوم الاجتماعية من أجل أدراك الواقع الاجتماعي أكثر ملائمة من تلك الأساليب الموجودة في

<sup>(104)</sup> A. Schutz « The problem of Rationality in the Social World » in Collected parers Vol. 4 Martimus Nijhoff. The Hague 1964 p. 65. Quoted in R. M. Zaner. Solitude and Sociality: The Critical Foundations of the Social Sciences in Psathas. op. cit. pp. 25 - 43, p. 41.

العلوم الطبيعية في التوصل الى اكتشاف المبادىء العامة التي تحكم كل المعرفة البشرية (١٠٥)

## \* \* \*

## خامسا : نظرة نقدية الى الاتجاه الفنومنولوجي ومنهج الفهم :

تعرضنا فيما مبق لشخصيا تاربع راينا من وجهة نظرنا انهسا تمثل اقطابا بارزة في تطور الفكر الفنومنولوجي وحقيقة أن دلتاي وفيبر لم ينطويا تحت لواء هذه المدرسة ، الا أننا قد بينا منذ البداية أنه لا توجد مدرسة فلسفية موحدة ينطوى تحتها كل الفنومنولوجيون وذلك بسسبب التفرد الذي اتسمت به افكارهم وكما أن موقف كل من دلتاي وفيبر من العلوم الاجتماعية ومن الاتجاه الطبيعي وقولهما بالفهم الذاتي واهتمامهما بالفرد ، كل هذا جعلهم علماء وفلاسفة علم بارزين وممهدين بشسسكل مباشر للاتجاه الفنومنولوجي و

لقد اهتم المفكرون الأربعة بالمجال الانسانى وبالذات بالفرد وبافعاله، وبالمعنى الذى يضفيه على افعاله ، لقد كان موضوع بحثهم هو الفاعل ومن هنا اتجاههم الى تاويل وفهم دوافع وغايات الأفراد دون اغفال للعلاقات التى تنشأ بينهم ،

ويقترب هذا الموقف الى حد كبير من موقف الفردية المنهجيسة المثال methodological individualism الذى ينسب اليهعلماء بارزون من امثال وواتكنز وهومنز وغيرهم Methodological individualism F. H. Hayck, F. Watkins G. C. Homans وفي رأى هؤلاء المفكرين أن العالم مكون من افراد يتحركون في ضوء ميولهم وفهمهم للموقف وكل موقف اجتماعي معقد وكل نظام وكل

<sup>(105)</sup> A. Schutz. Concept and Theory Formation in the Social Sciences op. cit. p . 249.

حدث ليس الا نتيجة لشكل أو وضع محدد الأفراد واستعداداتهم ومواقفهم ومعتقداتهم وامكانياتهم المادية وبيئاتهم (١٠٦) •

ويرى هايك اننا نبدا من افكار وآهداف الآفراد ، أى أن الأفراد الذين يكونون المجتمع يتصرفون حسب تصنيفهم للأشياء والاحداث فى نسق من الصفات والتصورات ذات بناء مشترك ، ويستطيعون التعرف عليه لمجرد كونهم بشرا ، وتفهم العلاقات بين الافراد كما تفهم الانظمة الاجتماعية فى ضوء أفعال البشر ازاءها ، ويتكون المجتمع كما نعرفه من تصورات وافكار البشر ومن ظواهر اجتماعية ، وفى استطاعتتنا أن نعسرف المجتمع ويكون له معنى لدينا اذا كان يملك تأثيرا على عقولنا كبشر (١٠٧) ،

وتتميز العلوم الاجتماعية بصعوبة خاصة راجعة الى ضرورة التمييز بين ثلاثة اشياء: آراء الأفراد الذين يكونون موضوع دراستنا ، وآرائنا عنهم ، وافكار جديدة تتكون لدى موضوعات الدراسة من البشر كنتيجة لافعالهم أو لتأثرهم بافكار أخرى ، ومن أجل هذا كانت أهمية التمييز بين تفسير مبدأ تقوم عليه ظاهرة ما ، وتفسير يتيح لنا التنبؤ بنتيجة محددة (١٠٨) ،

ويرى واتكنز أن العمليات والأحداث الاجتماعية تحتاج أن تفسر عن طريق استنباطها من :

- ( ا ) مبادىء تحكم سلوك الأفراد المساهمين في الأحداث -
  - (ب) وصف مواقف هؤلاء الافراد •

<sup>(106)</sup> Homans. The Nature of Social Science op. cit. p. 61

<sup>(107)</sup> F. H. Hayck. From Scientism to the study of Society J. O'Niel (ed.) Modes of Individidualism and Collectivism London He inemann 1973. pp. 27 - 68 p. 35.

<sup>(108)</sup> Ibid. p. 43.

وينادى واتكنز بالتفسير الفردى عنى لساس ان الموضوعات الاجتماعية تتكون من اتجاهات الآفراد وبينما الآشياء المسادية لها وجود غير مسدرك فان الاشياء الاجتماعية مثل القوانين والاسعار ٥٠٠ تقوم على اسساس الاتجاهات الفردية (١٠٩) لذا يجب تفسير اطرادات الحياة الاجتماعية حسب الفردية المنهجية اى فى ضوء الأفراد ومواققهم وما دامت العملية التى تفسر تتكرر وقابلة للحدوث عددا من المرات وفى اماكن متنوعة من العالم ، فان الافتراضات العامة عن الميول الانسانية ممكن ان تستخدم فى التفسير (١١٠) ٠

وقد ساهم فلاسفة الوجودية من امثال جون بول سارتر وموريس ميرلوبونتى فى الفنومنولوجيا ، عن طريق تقديم تصورات مختلف للشرط الوجودى للانسان ، وذلك كرد فعل على تأكيد هوسرل على الماهية ، وقد اصبح للوعى شكل عضوى ، وموقف اجتماعى مرتبط بكليات اخرى ، اى اصبح به وجود مشخص وليس ماهية غير شخصية كما كان هوسرل يرى ،

لقد اهتم كل من سارتر وميرلوبونتى بالتوصل الى طرق يستطيع الوعى الانسانى عن طريقها كشف واختتبار كافة الحواجز ، ليس فقط عن طريق التفكير وانما بواسطة الفعل ، وهذا هو موضوع الحرية السذى تميزت به الكتابات الوجودية ، وبينما ركز هوسرل على المستوى المتعال، فقد ركز سارتر على المستوى الوجودى ، وبينما كان حديث هوسرل عن « الذات المتعالية » غير ذى تاثير على الكيان الوجودى للانسان

<sup>(109)</sup> F. Watkins. Ideal Types and Historical explanations in (ed.) Reading of Philosophy of Science op. cit. p. 729.

<sup>(110)</sup> F. Watkins. Historical Explanation in the Social Sciences in O'Neil (ed.) op. cit. pp. 166 - 178, p. 176.

او « الذات » او « الآنا » فان حديث سارتر واعماله كان لها تاثيرها المواضح على الانسان الوجودى ، وفي الواقع ان الفنومنولوجيين التاليين على هوسرل مثل سارتر لم يتخلوا مطلقا عن تقديم تقريرات خاصة بالماهية الا انهم على خلاف هوسرل لم يعتبروها هدفا الفلسفة وانما يتحقق هدف الفلسفة عن طلسريق منهج انعكاس محدد وانما يتحقق هدف الفلسفة عن طلسريق منهج انعكاس محدد الأوصاف الخاصة بخبراتهم الشخصية المستمسرة وغير المنعكسسية الخوصاف الخرى المحاصة المحاصة الخرى المحاصة الخرى المحاصة المحرى المحاصة المحرى المحاصة المحرى المحالة المحاصة المحرى المحاصة المحرى المحر

ويحدد ميرلوبونتى هدف الفنومنولوجيا كما يلى: انه موضوع يقوم على الوصف وليس التفسير او التحليل ، ان توجيه هوسرل الأول الفنومنولوجيا كان في اتجاه «علم نفسي وصفى » وهو ما يمثل استبغاد للعلم ، فانا ليست نتيجة التقاء عناصر سببية متنوعة تحدد كياني الجسمي أو النفسي ، وأنا لا استطيع أن أدرك نفسي باعتباري جزءا من العالم لو كمجرد موضوع للدراسة البيولوجية أو النفسية أو الاجتماعية ، أي أني لا استطيع أن أحبس نفسي داخل عالم العلم ، أن كل معرفة لي عن العالم، حتى المعرفة العلمية ، استقيتها من وجهة نظري الخاصة أو من خبرة محدودة عن العالم ، تصبح بجانبها رموز العلم بدون معنى ، أن كل عالم العلم مبنى على العالم كما اختبره مباشرة ، فأذا أردنا اخضاع عالم العلم مبنى على العالم كما اختبره مباشرة ، فأذا أردنا اخضاع العلم نفسه إلى استقصاء دقيق والتوصل إلى تقدير واضح لمعناه ومداه ، فلا بد أن نبدا من أيقاظ الخبرة الاساسية للعالم ويعتبر العلم كتعبير من الدرجة الثانية لها (١١٢) ،

<sup>(111)</sup> Roche op. cit. p. 19 - 20.

<sup>(112)</sup> Merleau - Ponty. What is Phenomenology in J. Kockelmans (ed.) Phenomenology. New York: Anchor 1967 p. 356 Quoted in Phillipson Op. cit. p. 123.

وبينما كان اهتمام سارتر بطبيعة الفنومنولوجيا يرتبط باستخدامها في فلسفته عن الوجود ، فان سيرلوبونتي اهتم بطبيعة الفنومنولوجيسا في حد ذاتها ، لقد رأى أن مهمته الأساسية في الفلسفة هي اعادة بناء الطابع التطوري وليس الثوري ، وبالتالي فان الانتقال من العسائم الى الماهيات كما ترى طريقة التوقف عن الحكم ، يحتاج الى أن ينسجم مع وصف الوعي في هذا العالم كما تطالب الوجودية ، وقد حساول ميرلو بونتي أن يبين امكانية هذا الانسجام بالطريقة الآتية :

اولا: اعتبر أن طريقة التوقف عن الحكم تستدعى الابتعاد فقط عن تصور العالم بطريقة العلم الطبيعى ولا تستدعى الابتعاد عن المعرفة « السابقة على العلم » التى نملكها عن العالم كما هو معطى فى الادراك الحمى .

ثثانيا: اعتبر النظريات والاستنتاجات والانماط المثالية في الدراسات النفسية والاجتماعية ، اعتبرها كلها ماهيات (١١٣) .

ان مشروع الفنومنولوجيا اذن ليس الا وصفا للظواهر كما تبدو في الوعى ويعنى ذلك ايجاد منهج يتيح التفكير في الخارج الذي هو مبدا علوم الانسان ، وفي نفس الوقت التفكير في الداخل الدي هو شرط الفلسفة ، وذلك بالاضافة الى الاهتمام بالتكرارات التي لا توجد بدونها مواقف ، وبالتثبت العقلى الذي لا توجد بدونه معرفة (١١٤) ، لقد رفض ميرلوبونتي فصل الوقائع عن الماهيات ، ذلك أن المقيقة الأولية لوجودنا في العالم تكمن في التوحيد بينهما ، واذا كنا نقوم بتمييز بين الواقعة والماهية فان هذا يحدث فقط داخل وحدة الكائن ، ويستتبع ذلك عدم وجود أي تعارض بين دراسة الوقائع من جانب العلماء الاجتماعيين ،

<sup>(113)</sup> Roche op. cit. p. 25 - 26.

<sup>(114)</sup> Merleau Ponty op. cit. p .51.

ودراسة الماهيات من جانب الفنومنولوجيين الآن الاثنين يكملان بعضهما البعض واكثر من ذلك لا ينفصلان .

وقد اتضحت كالمسير من آراء ميرلوبسونتى فى مؤلفه الرئيسى « فنومنولوجيا الادراك المسى » حيث ظهر موقف الانسان من العالم ومن ذاته ومن الآخرين .

اما بالنسية للوجود الانساني ذاته فهو قائم على الصراع والتعارض والاختلاف ومن هنا يمكن القول بأن كل ما فينا عرضي وكل ما فينا ضروري، ونحن لسنا « وعيا » فقط أو « موضوعا » فقط بل نحن وعي وموضوع معا ، وكل ما فينا هو نفعي وجسمي معا ، وقد نحاول أن نفسر التاريخ تفسيرا عقليا أو تفسيرا اقتصادبا ، أو تفسيرا جنسيا ، ولكن الحقيقة أن التاريخ يقبل كل هذه التفسيرات جميعا ، ولهذا يقرر ميرلوبونتي أن « الوجود » بطبيعته مبهم ، مختلط ، وغير محدد ، بيد أن من خصائص « الوجود » ليضا أنه لا يكف عن التعالى على ذاته (١١٥) ، أما أذا نظرنا إلى مشكلة « وجود الآخرين » فأننا سنجد أن الاتصال بين الذوات مكفول بحكم تلك العلاقة الاولية التي تربطنا بعالم مشترك » (١١٦) ،

ويعتبر الادراك الحسى « فعلا » ندرك بمقتضاه الموضوع ادراكا مباشرا دون ادنى وساطة ، بل دون حاجة الى ادنى تفسير ، وليسس « الجسم » بمثابة نقاب بتوسط بيننا وبين العالم ، بل هو آداتنا فسى الامتزاج بالعالم والالتصاق بالأشياء ، وهكذا نجد ثمة اتحادا مباشرا بسين الانسان ـ الذى هو بطبيعته مفتوح للاشياء ـ وبين العالم الذى ندركه عن طريق الجسم ادراكا حقيقيا (١١٠) ،

<sup>(</sup>١١٥) د • زكريا ابراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة ، ص

<sup>. 054</sup> 

<sup>(</sup>١١٦) المرجع السابق ، ص ٥٥٢ ٠

<sup>(</sup>١١٧) المرجع السابق ، ص ٥٥٠ ٠

وقد رفض ميراوبونتى فكرة العلية أو السببية ، وأبى أن يفسير السلوك بمجموعة من البواعث ، حقا أن الجسم قد يبدو مجبرا ، من حيث هو خاضع لعلية فيزيائية تتحكم فى ردود افعاله ، ولكن سلوكنا لا يتوقف بشكل جوهرى على طائفة محددة من القوانين العلية الصارمة (١١٨) .

لقد نجح ميرلوبونتى فى تخليص الوجودية من تلك التفرقـــة السارترية الحادة بين « الموجود فى ذاته » و « الموجود لذاته » و وليس من شك فى ان اهتمام ميرلوبونتى بالادراك الحسى هو الذى جعلــه يستمسك بواقعة « الوجود فى العالم » ، وهو الذى حدا به الى اعتبان المعطيات المباشرة للادراك الحسى واقعة حقيقية سابقة على كل تنظيم عقلى ( أو تركيب ذهنى )(١١٩) .

وهكذا يتضح لنا أن الاتجاهات المعارضة للوضعية ، ابتداء من اتباع منهج الفهم الذاتى وانتهاء بالوجوديين ، رفضت الشكل الاستنباطى العلى أو السببى للتفسير ونادت بالفهم كطريقة مميزة لدراسة الانسان في المجتمع ، ولعل هذه المعارضة هي التي جعلت الفهم والتفسير ينفصلان استنادا الى الاصرار على ربط التفسير بالشكل المنطقى الذي يجمع بين الواقعة المفسرة والتقرير التفسيري ، فهل بالفعل من الضروري ان يكون التفسير بهذا الشكل حتى يستحق أن يسمى تفسيرا ؟

وفى الواقع ان تفسير الظواهر الاجتماعية ، اى وضعها فى سياق من الافتراضات المتكونة من قبل سواء ضمنا او صراحة هى شيء مختلف عن فهم الافعال الانسانية • فالفهم يعنى تحديد المكانة الاساسية لتلك الافعال فى سياق مكون من المعتقدات والقيم والدوافع وخطط البشر ثم

<sup>(</sup>١١٨) المرجع السابق ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>١١٩) المرجع السابق ، ص ٥٦٣ ٠

تقييم هذا المكانه (١٢٠) الا أن العهم يهذا الشكل لا يعنى أنه عملية مختلفة في هدفها عن التفسير ، فاذا كان التفسير يرمى الى معرفة المعنى الكامن وراء الحد ثغلا شك أن الفهم الذاتي يقدم المنهج الملائم .

اننا فى العلوم الاجتماعية نواجه عقبة تضع لنا مشاكل هى ان تفسير الانشطة البشرية أو الذوات العارفة التى تقوم بالفعل فى السياق المعتاد للاحداث اليومية يتطلب وضع افتراضات حول معانى هــــذه الانشطة التى لا يمكن بذاتها أن تفسر بالكامل •

وتبدو محاولة ايجاد تفسير كامل مستحيله الانجاز ذلك الآن الافتراضات في وجود المعانى التي تتكشف تحتاج أيضا ان تفسر و فتصبح الخطوة التالية هي ضرورة تفسير السياق الذي توصلنا اليه والذي يتضمن افتراضات جديدة و هكذا الى ما لا نهاية وهنا لا بد للباحث ان يعترف بحاجته الى امتلاك واستخدام الحساليومي الشائع والفهم الذاتي الذي يوتئكه ويستخدمه البشر في حياتتهم اليومية وان مجرد التوصل الى هذه الواقعة هو وعي ذاتي و فيستطيع الملاحظ أو الباحث عندئذ أن يستخدم الافتراضات التي يقوم عليها العلم متضمنة لبعض الافتراضات التي تكونت في عالم الحياة اليومية (171) و

ویؤکد « یولتون » آن تفسیر الظواهر الاجتماعیة یجب آن یقسوم علی آساس الفهم الذاتی ، ویظهر الدور التفسیری لهذا الفهم عند وضعه فی عبارات ثم فی سیاق او نسق من التقریرات ، تبقی بعد ذلك مشكلة ما اذا كان نسق التقریرات یحتاج اولا الی اختبار كی یصبح تفسیریا ، الا فی ولتون بری آن الاختبار وان كان حیویا بالنسبة للتفسیر العلمی الا انبه

<sup>(120)</sup> Zaner Solitude and Sociality op. cit. p. 41.

<sup>(121)</sup> Psathas (ed.) Phenomenogical Sociology op. cit. intr. p. 11 .

ليس محكا في مجال التفسير الاجتماعي ، ويكفى أن يكون الطابع العام لكل التفسيرات في العلوم الاجتماعية مؤكدا على الفهم والسياق(١٢٢) .

الا ان مشكلة التثبت تظل بالنسبة للفهم محل تساؤل كثيرا من العلماء ، ويكتفى ناجل باعتبار الفهم طريقة مولده لفروض مقترحة لتفسير الافعال الاجتماعية ، ويستبعده كطريقة للتثبت من التفسيرات المقترحة ، ذلك أن هذا المنهج لا يقدم بذاته اى معيار للتاكد من صدق الحدوس والفروض الخاصة بالافعال الانسانية (١٢٣) ،

ويرى « ابسل » أن منهج الفهم يقوم على تطبيق الخبرة الشخصية على السلوك الملاحظ ، اى اننا نستخدم المعرفة الموجودة لدينا من قبل وهدذا في رأيه لا يصلح كوسيلة للكشف ، وانما على اكثر تقدير كوسيلة للتكيد ما كنا نعرفه من قبل ، ومن هذا المنطلق تتحدد القدرة على تعريف السلوك باختلاف كمية ونوع الخبرة الشخصية ، وقدرة المفسر على القيام بالاستبطان introspection بالاضافة الى قدرته على تعميم خبراته فاذا أمكن احيانا ضمان موضوعية المعلومات فانه يمكن علسي اساسها التوصل الى اثبات التفسير ، الا ان ما يحدث في أغلب الاحيسان هو ان التفسيرات تظل بسبب عدم القدرة على الوصول الى الخبسرات الانفعالية مجرد تعبير عن آراء ، ومن هنا يستبعد الفهم كوسيلة للتحليل ، الا انه لا يستبعد تماما الانه يستطيع القيام بوظيفة ايجابية وهي المساعدة على اقامة القروض وذلك بدون المساهمة في اختبارها(١٢٤) ،

<sup>(122)</sup> J. W. Yolton Explanation op. cit. p. 203.

<sup>(123)</sup> E. Nagel, on the Method of Verstehen as the sole Method of Philosophy in Natanson (ed.) philosophy of Social Sciences op. cit. pp. 262 - 265, p. 263.

<sup>(124)</sup> T. Abel. The Operation called Verstehen. in H. Feigl and M. Brodbeck. (ed.) Readings in the Philosophy of Science op. cit. pp. 684 - 685.

ان الموقف الطبيعى والوضعى لا يستبعد تماما منهج الفهم وانما هو يريد أن يحتويه ويوجهه بطريقة تتناسب مع مبادىء النزعة الطبيعية و فتؤكد « لافين » على أن الطبيعيين لا يتسارعون الى رفض العوامل غير التجريبية في البحث لآن النزعة الطبيعية لا تدعى وجود منهج وحيد للبحث، وانما تصر فقط على وجود محك واحد للتثبت مهما كانت الطريقة المتبعة و وبتبنى الطبيعيين لمنهج الفهم تسقط كثير من الدعاوى التي تقام ضدهم وهى:

- ١ ـ تغلب المبدأ المنهجي على الفلسفة الاستدلالية ٠
- ٣ \_ فشلهم في تقديم منهج متميز عن منهج العلم ٠
- ٣ اغفالهم للعوامل الخارجة عن المنهج العلمي التجريبي
  - ٤ استبعادهم التام لمشكلة منهج العلم الاجتماعى -

ويستطيع الفيلسوف الطبيعى عن طريق التحكم التجريبى فى منهج الفهم أن يمارس دوره الثقافى التقليدى - فيما تدعى لافين - وهو تاويل المخبرة بواسطة التحليل المنعكس للمنهج العلمى ونتائجه (١٢٥) .

لقد اعتمدت الفنومنولوجيا في كل خطوة على النظرة المدسية وعلى تعميق الخبرة عن طريق ابراز الجوانب التي كثيرا ما كانت تهمل غي هذه الخبرة ، ومن ايجابيات هذا الاتجاه هو الاصرار على النظر الى الوقائع والوفاء لها حتى قبيل التفكير فيها ،

<sup>(125)</sup> Thelma Z. Lavine Note to Naturalists on the Human Spirt . in Natanson (ed.) Philosophy of the Social Sciences. op. cit. 225 - 261, p. 259.

واذا أخذنا مثالا من الانثروبولوجيا فسوف نجد أن فهم مجتمع ما يقصد بــ الفهم العلمي أو الوقائعي • وبهذا المعنى يقوم فهم شخص ما أو موضوع ما أو مجتمع ما على التعرف على بعض الوقائع عن الشخص او النظرية او المجتمع • ففي حالة فهم الاشخاص فان تعبيرات مثل « ان جونز يفهم سميث » ترد غالبا الى تعبيرات مثل « ان جونز يعلم أن ص١ ، و ص ٢ ٠٠٠ وص ن تشير الى بعض الوقائع عن سميث »، اما عن نوع هذه الوقائع فيفهم من السياق : فاحيانا تكون الوقائع خاصة بدوافع سمبث او اهدافه او طباعه ، واحيانا خرى تكون خاصة بخلفيته الاجتماعية او الثقافية وعلاقتها بسلوكه الحالى • ويصلح نفس التحليل في حالة كون موضوع الفهم شيئا غير انساني • ويقسال نفس الشيء نقهم » بعنى امتلاك بعض المعرفة بالقضايا الخاصة يه ٠٠ ولا يعنى هذا أنه توجد مجموعة واحدة من الوقائع التي اذا توصلنا اليها توصلنا الى فهم المجتمع بل ان فهم المجتمع في الانثروبولوجيا يتعلق بكل من وجهة نظر الباحث الانثروبولوجي ، والنظرية المستخدمة في البحث واخيرا بهدف البحث (١٢٦) ٠

واذا كانت الفنومنولوجيا قد درست الظواهر عن طريق الوسائل الحدسية والتحليلية والوصفية فان هذا لم يكن جديدا في تاريخ الفكر ، وقد قامت به اتجاهات سابقة ، الا أن اهم ما يميزها في هذا الصدد هو الطابع القصدى للدراسة والتحدي الواعي للمنهج الطبيعي ، باعتباره عاجزا عن التعامل مع العالم الاجتماعي المشترك ، وقد ادى بها هذا الى القيام بعدة مواجهات : فبنما تهدف الفيزياء الى التفسير السببي

<sup>(126)</sup> M. Martin . Understanding and partivipant Observation in Cultural and Social Authoropology . in Truszi (ed.). op. 102 - 133, pp 105 - 106 .

يهدف علم الاجتماع الى فهم الغاية والمعنى ، وبينما نفسر الآحداث كميا فى الفيزياء بمساعدة الصيغ الرياضية ، فان علم الاجتماع يحاول فهم التطورات التاريخية فى شكل له طابع كيفى مثلا فى شكل ميول أو اهداف متصارعة أو «طابع قومى » أو « روح العصر » · ومن هنا اهتمامات الفيزياء بالمتعميمات الاستنباطية واهتمام علم الاجتماع بالمشاركة الوجدانية المتصورة وبينها تصل الفيزياء الى اطرادات صادقة بشكل عام وتفسر الاحداث الخاصة باعتبارها شواهد لتلك الاطرادات ، يكتفى علم الاجتماع بالفهم الحدسى للأحداث الفريدة وبالدور الذي تلعبه فى مواقف معينة ، تحدث نتيجة صراع المصالح والميول والمصائر (١٢٧) ،

وسواء بظرنا الى الاتجاه الفنومنولوجى ومنهج الفهم كنزعات أصيلة وضرورية فى البحث الاجتهاعى أو على أنها عوامل مساعدة للمنهج العلمى كما تدعى الاتجاهات الوضعية والطبيعية ، فأن بعض الاسئلة تبقى فى حاجة الى اجابات:

١ - هل يضع هدف التفسير في العلوم الطبيعية المحدود للتفسير في العلوم الاجتماعية ؟ ويترتب على هذا السؤال التالي : هل نحتاج الى منهج الفهم في بنائنا للعلم ؟

٢ - هل قوانين العلوم الطبيعية مستحيلة في المجال الاجتماعي ؟
 واذا كانت ممكنة فالى اى مدى تكون التفسيرات محددة وناجحة في شمولها الأغلب الأفعال الاجتماعية التي نريد فهمها ؟

٣ ـ الى أى مدى يقبل منهج الفهم التثبت العلمى ؟

ع - والى اى مدى يساهم الفهم فى الكشف · والى اى مدى قد
 يضللنا الفهم من خلال توليده الاحداث فى ضوء فئات الحياة اليومية ،

<sup>(127)</sup> Popper. Poverty of Historicism op . cit. p. 20.

وذلك بدلا من استخدام المقاييس التحليلية المبردة ( المتغيرات ) والتى قد تثبت صلاحيتها في التفسير ·

۵ ـ ما مدى اهمية الفهم فى عملية التثبيت ذاتها : هل بوسعه
 أن يؤكد أو يكمل أو يعارض ما قد سبق التثبت منه ؟

7 ـ ولخيرا في آي مستويات التحليل يوضع الفهم ؟ هل هو يعنى الاشارة الى الدوافع الفردية للقائمين بالأفعال الاجتماعية أم الى معانى ثقافية يشترك فيها الكثيرون وتقدم في نفس الوقت سباقا لدوافع القائمين بالفعل من الأفراد ؟ وهل يتجه اهتمامنا الى تطوير صورة ذات معنى للواقع الاجتماعي في ذهن الباحث الاجتماعي أم الى اعادة بناء الانساق المعرفية للفاعل ذاته ؟ واذا كان هدفنا هو الثاني الا يعنى هذا ان علم الاجتماع كله سيتحول الى علم نفس اجتماعي بالضرورة ؟ الا يعتبر هذا اتجاها الى الرد السيكولوجي أو ما يسمى بالفردية المنهجية ؟ (١٢٨) • وهذا بالذات ما اتهم به هوسرل من جانب كارناب وغيره على اساس أن هوسرل لم يتعد نطاق علم النفس الفردي المتطرف وغيره على اساس أن هوسرل لم يتعد نطاق علم النفس الفردي المتطرف العلم(١٢٩) • وذلك على الرغم من رفض هوسرل المستمر لهذا العلم(١٢٩) •

الا أن هده التساؤلات لم تمنع الفنومنولوجيا من أن تصبح علامة مميزة في تاريخ الفلسفة والعلم • ويكفى محاولتها ايجاد منهج خاص بالعلوم الاجتماعية وإقامتها للتفسير على اسس من الفكر والواقع مختلفة عن الاسس المنطقية الموجودة في مناهج العلوم الطبيعية •

\* \* \*

(128) Truzzi (ed.) op. cit. intr. p. 4.(129) Kypers op. cit. p. 187.



# الفصل الخامس

## « الاتجاه الوظيفي ، والاتجاه البنيوي »

### : مهيـــد

أولا: الاتجاه الوظيفي ونظرته الى التفسير •

ثانيا : نظرة نقدية الى الاتجاه الوظيفى ٠

ثالثا : الاتجاء البنيوى ونظرته الى التفسير •

رابعا: نظرة نقدية الى الاتجاه البنيوى •





#### تمهيسد:

اثرنا ضم كل من الاتجاه الوظيفي أو الوظيفية Functionalism والاتجاه البنيوية Structuralism معا للحديث عنهما في فصل واحد ، وذلك بسبب الصلات الكثيرة التي تربط بينهما:

اولا: يتميز الاتجاهان بأنهما معاصران ، ومستمران في كثير من مجالات البحث الاجتماعية ، خاصة في علم الاجتماع والانثروبولوجيا .

ثانيا: يتشابه الاتجاهان في ارتباطهما بالحالة الراهنة لموضوع الدراسة وأهمالهما للعوامل الخارجية خاصة التاريخية وعلى الرغم من أن الاتجاه الأول يركز على دور الوظيفة في التفسير والثاني يؤكد على أهمية البنية الا أن كلاهما يلتقى مع الآخر في أغفال تأثير كل من الاسباب أو العلل وعامل التغير على الظاهرة موضع الدراسة •

ثالثا: ارتبط الاتجان في اتجاه ثالث يؤكد على اهمية كل من الوظيفة والبنية في التفسير وهو الاتجاه الوظيفي و البنائي Structuro-Functionalism

واذا تتبعنا تاريخيا الافكار الرئيسية لدى الاتجاه الوظيفى فانها تقودنا الى المساضى البعيد وقد تصل بنا الى العصر اليونانى · اننا لنجد مثلا فكرة « المماثلة العضوية » عند افلاطون عندما قارن بين المجتمع وقوى النفس العاقلة والغضبية والشهوية ثم قابلها بطبقات الدولة الحاكمة والحارسة والعاملة · كما يعتبر ارسطو احد كبار اصحاب الاتجاه البيولوجى الاوائل(۱) ·

<sup>(1)</sup> W. J. H. Spnett, Sociology . London 1949 p. 28 Quoted in :

۳۵۷ ص مرجع سابق ، ص ۳۵۷ ۳۵۷ -

ويرتبط الاتجاء الوظيفى فى شكله الحديث بالتقدم الذى حدث فى علم الاحياء او البيولوجيا فى القرن التاسع عشر ، فاذا كانت الميكانيكا الكلاسيكية مثلت الشكل الآمثل للعلم المكتمل فان البيولوجيا وبالذات النظرية التطورية مثلت الشكل الآمثل لدراسة المجتمع ، وقد اتاحت العمال أوجست كونت ، على الرغم من كونها سابقة على دارون ، الساسا منطقيا قويا للتقارب بين البيولوجيا وعلم الاجتماع ،

لقد رأى كونت أن العلم أو الفكر الوضعى يتطور منذ البداية فى ضوء الأحداث البعيدة عن تدخل وتحكم الانسان أى الأحداث العامة فى الطبيعة ، ثم تقترب تطورات المعرفة الانسانية شيئا فشيئا من الانسان نفسه من خلال الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا حتى تصبح ظروف المحياة الاجتماعية والانسانية مفتوحة لتقبل المنهج العلمى ، ونعتبر « الاستاتيكا الاجتماعية » اقوى مؤثر على مفاهيم الوظيفية كما قدمها في البداية هربرت سبنسر ومن بعده دوركايم (٢) ،

ولقد ظهرت فكرة النسق system أول ما ظهرت في معناها العلمي في كتابات مونتسكيو وبخاصة في كتابه « روح القوانين » حيث أرسى في هذا الكتاب قواعد أو أسس « نظرية النسق الاجتماعي الكلي » بناء على ارتباط المجتمع ارتباطا وظيفيا(٣) •

ولقد ساهم هربرت سبنسر بتصورية وظيفية من نوع عضوى حين عقد المقارنات أو المماثلات بين المجتمع من ناحية والكاثن العضوى

<sup>(2)</sup> A. Giddens, Functionalism : Apés la lutte. in SocialResearch. Vol. 43 No. 2 Summer 1976 pp. 325 - 366, p. 326.

<sup>(3)</sup> A. R. Radcliffe Brown. Sturcture and Function in Primitive Society. London. 1966. Quoted in .

د قباری اسماعیل ، ص ۳۵۸ ۰

organism من ناحية أخرى • حيث يشبه المجتمع فى تلك المماثلة المبيولوجية بالكائن العضوى من حيث البناء والوظيفة • فالمجتمع ينمو ويتطور باطراد ، كما ينمو ويتطور الكائن الحى • ويشبه سبنسر تقسيم العمل فى المجتمع تماما كما تتوزع الوظائف العضوية كى تعمل فى البناء العضوى(1) •

ويعتبر أميل دوركايم من أقوى المؤثرين على الاتجاه الوظيفى المعاصر • فقد أوضح بصورة لا تقبل الشك تميز الواقعة الاجتماعية واستقلالها عن كافة الظواهر الأخرى سواء البيولوجية أو الفسيولوجية ، وبذأ تميز عن الاتجاهات العضوية والنزعات الحيوية السابقة • واهتم دوركايم بوظيفة الواقعة في عملية التفسير ، ورأى أن هذه الوظيفة تتضح داخل المجتمع ، في علاقة الواقعة بنظام اجتماعي أوسع • وقد تحدث دوركايم عن وظيفة الدين في كتابه « الأشكال الأولية للحياة الدينية »(٥) ، وبين كيف ساعدت ديانة القبائل البدائية في الحفاظ على وحدة القبيلة وتماسكها •

وقد ظهر التعبير « بنية » Structure الى جانب التعبير « وظيفة » Function ، واستخدم منهذ القرن السادس عشر ليعنى التفاعلات بين مكونات الشيء ، وقد استخدمت الدراسات التشريحية Anatomy هذا التعبير بتوسع كبير ، ثم انتقل منها الى العلوم الاجتماعية ، وترجع فكرة دراسة البنية الاجتماعية كهدف للبحث الاجتماعى الى سبنسر ( ۱۸۵۸ ) ، ثم ظهرت هذه الصورة بعد ذلك لدى دوركايم : ان المجتمع هو مخلوق حى مكون من اجزاء ، وتتضح البنية الاجتماعية

<sup>(</sup>٤) د قبارى اسماعيل : مرجع سابق ، ص ٣٥٩ · (٥) تحدثنا بالتفصيل عن موقف دوركايم فى الفصل الثالث من الرسالة ·

نتيجة التبادل في المواقع والعلاقات بين الآجزاء المكونة • وتعتبر وظيفة اي جزء الطريقة التي يعمل بها لكي يحافظ على النسق كله (٦) •

أولا : الاتجاه الوظيفي ونظرته الى التفسير :

اوضح ناجل وهو فيلسوف علم طبيعى ، ان هناك ستة معان للتعبير وظيفة function :

اولا: تستخدم الكلمة لتعنى علاقات اعتماد والله المنان المن

ثانيا: تستخدم كلمة « وظيفة » احيانا لتعنى مجموعة من العمليات فى كيان معين ، بدون اشارة الى التأثيرات المختلفة التى تنتهجها تلك العمليات سواء على هذا الكيان أو على أى كيان آخر .

ثالثا: تستعمل الكلمة من جانب العلماء البيولوجيين لتعنى بعض انواع العمليات العضوية التى تحدث فى الاجسام الحية مثل التناسل والامتصاص والتنفس ويقوم الجسم بهذه العمليات ككل وليس كاجزاء على الرغم من أن بعض هذه العمليات ترتبط بشكل واضح بعمل أجزاء معينة من الجسم وتخص هذه العمليات الكائنات الحية وحدها ، وكثيرا ما يقال أنها ضرورية لاستمرار حياة الكائن وبالتالى فان الوظيفة

<sup>(6)</sup> E.R. Leach. Structure: The History of the Concept inD. L. Sills (ed.) op. cit. vol. 14 pp. 482 - 488, p. 482.

الحيوية Vital function تؤخذ على انها الصفات المحددة للأجسام الحية بحيث اذا نقصت هذه الصفات في حد الاجسام فهو لا يعد كائنا حيا .

رابعا: كثيرا ما يرد التعبير « وظيفة » ليعنى استخدام مقبول الشيء ما أو فائدة هذا الشيء ، أو تأثير منتظر لفعل ما كما في التعبير « وظيفة البلطة هي قطع الخشب » • وقد اشار مالينوفسكي الى هذا المعنى في قوله « أن الوظيفة تعنى دائما اشباع حاجة ما »(٧) • وعندما تستعمل كلمة وظيفة بهذا المعنى فأن التحليلات الوظيفية ترتبط بالأبحاث التي تتناول ظواهر خاصة بالكائنات الحية سواء كانت انسانية أم غير انسانية • ويتمثل التفسير الوظيفي عندئذ في ذكر الفائدة التي يملكها الشيء بالنسبة لمجموعة من الكائنات الحية ، أو ذكر النتائج المترتبة على امتلاك مثل هذه الفائدة • وتتكون التفسيرات في هذا النوع من تقرير واحد فقط (احيانا يكون عاما ، واحيانا لا يكون كذلك) ، ويقوم هذا التقرير على تأكيد العلافة الوقائعية – بين موضوعات عدة ، الا أنه لا بربط بوضوح هذه الواقعة بأي واقعة اخرى تظهر سبب حدوث هذه العلاقة الوقائعية •

خامسا: تستعمل كلمة « وظيفة » بمعنى قريب من السابق ، لتشير الى مجموعة نتائج شيء ما او نشاط ما بازاء النسق ككل او بازاء مجموعة متنوعة من الأشياء الآخرى يملكها النسق ، فهكذا تستخدم الكلمة في تقرير كالتالى « ان أحد وظائف الكبد هي تخزين السكر في الجسم ، وليست هذه الوظيفة هي وظيفته الوحيدة » ،

سادسا: تستخدم كلمة « وظيفة » لتشير الى المساهمات التي يقوم

<sup>(7)</sup> B. Malinowski. A Scientific Theory of Culture p. 159.Quoted in Nagel: Structure of Science p. 524.

بها شيء ما ( او يستطيع ان يقوم بها اذا توافرت ظروف ملائمة ) لكى يحافظ على خاصية معينة او شرط محدد فى نسق معطى يفترض انتماء هـذا الشيء اليه(٨) •

لقد بدات المدرسة الوظيفية بدراسة المعايير مسترسة ، أى نظرة الافراد الى الطريقة التى ينبغى ان يسلكوا على اساسها أو كيف كان سلوكهم بالفعل فى مختلف الظروف وقد اهتم الوظيفيون بصفة خاصة بشبكة المعايير التى يطلق عليها اسم دور role ، ثم اهتموا بشبكة الادوار التى تسمى بأنظمة sinstitutions ومن هنا جاء اهتمامهم بالانظمة وقد اعتبروا الدور هو وحدة التحليل الاجتماعى وليس الفرد الذى يقوم بالفعل وقد اهتمت الوظيفية فى مرحلة تالية بالعلاقات المتبادلة بين الانظمة ويعتبر هذا هو الجانب البنيوى من عملهم وقد قام بهذا العمل مجموعة من الانثروبولوجيين الاجتماعيين مبينين كيف تتسق الانظمة فى مجتمع بدائى ما انتقلوا لتشمل دراساتهم المجتمعات المتقدمة والتشمل دراساتهم المجتمعات المتقدمة والتشمل دراساتهم المجتمعات المتقدمة والتشمل دراساتهم المجتمعات المتقدمة والتسميل مجتمع بدائى

وقد انحصر اهتمام المدرسة الوظيفية في النتائج أكثر من اهتمامها بالأسباب خاصة نتائج النسق الاجتماعي باعتباره وحدة واحدة ، وقد اعتبرت هذه النتائج وظائف الأنظمة ، وقد اهتم الوظيفيون ببيان الوظائف الخاصة بنسق ما ، الى جانب اهتمامهم باختلال تلك الوظائف من نائد وجود النسق من بندون طرح اسئلة عن سبب وجود النسق منذ البداية(١) ،

<sup>(8)</sup> Nagel. Structure of Science pp. 523 - 525.

<sup>(9)</sup> G. C. Homans. Bringing men back in. In. A. Ryan(Ed.) . The Philosophy of Social Explanation. London : OxfordUniv . Press. 1973 pp. 50 - 64, pp. 50 - 51.

وقد رأى البعض أن التحليل الوظيفى فى العلوم الاجتماعية يحاول أن يتبنى نوعا من التفسير شائع فى البيولوجيا وخاصة فى الفسيولوجيا ويتمثل فى تحليل البناء والعمليات الخاصة باجزاء مختلفة من الجسم ، بهدف عرض الطريقة التى تحافظ على بعض الانشطة المميزة أو على خصائص الجسم ( أو النسق ) ، على الرغم من التغيرات التى تقع فى المحيط الخارجي والمحيط الداخلي (١١) ، وقد رأى ناجل أنه لا يوجد اختلاف بين التفسيرات الوظيفية والتفسيرات الغائية على أساس أن التفسيرات الوظيفية تقوم على عرض الجهود التى تبذلها بعض العناصر الوالا الفائية على المحتمع ، أى أنها فى ذكرها للدور الذي يلعبه الفعل تهدف الى تحقيق غاية ما ، وهى هنا نموذج التفسيرات الغائية للعامر الوظيفية تسمية منه المحتمع ، وقد وجد ناجل أن التفسيرات الوظيفية تسمية منه المحتمد م تعبيرات معينة مشل « بهدف فعل شيء ما » أو الموظيفية تسمية منه المحتمد من المحتمد من المحتمد المحتمد من المحتمد المحتمد المحتمد من المحتمد ال

كما تشير كثير من التفسيرات الوظيفية الى حالة أو حدث مستقبل ، يصبح في ضوء وجود الشيء أو حدوث الفعل أمرا مفهوما أو مدركا (١٢)٠

وبينما وحد ناجل بين التفسيرات الوظيفية والتفسيرات الغائية فقد فعل البعض عكس ذلك وميزوا بينهما وقد عرف « جرونر » التفسير الغائى بأنه تفسير فى ضوء الآهداف والرغبات والدوافع والميول ولغ ، وما دام البشر وحدهم يملكون اهدافا ورغبات ودوافع وميولا فان التفسيرات الغائية توجد فقط فى مجال الآفعال الانسانية ولما التفسير الوظيفى فهو تفسير فى ضوء المساهمة التى يقوم بها شىء ما أو عملية معينة من اجل المحافظة المستقبلية على نمق محدد ، يعتبر هدذا الشىء

<sup>(10)</sup> Nagel, Problems of Ooncept and Theory Formation in the Social Sciences p. 191.

<sup>(11)</sup> Nagel. Sturucture of Science p. 24.

او تلك العملية جزءا منه و ترتبط كلمة « وظيفة » في التفسير الوظيفى بمعنى واحد معين هو « الوظيفة داخل النسق » و اما عن نوع النسق فقد يكون ميكانيكيا أو بيولوجيا أو اجتماعيا أو يتخذ أى شكل آخر ، وما يهمنا همو أن التفسيرات الغائية تخلو تماما من الاشارة الى النسق (١٣) .

ان التفسيرات الغائية تمتلك نفس بناء التفسيرات الوظيفية الا أنها تختلف عنها في الشكل ، ففي التفسير الغائي تنتقل من الهدف الى الفعل أي من السبب الى النتيجة ، وفي التفسير الوظيفي ننتقل من الوظيفة الى الموضوع الذي قام بتلك الوظيفة أي من النتيجة الى السبب(١٤) .

وقد حاول بعض العلماء رد التفسير الوظيفى الى التفسير السببى فبينوا كيف نستطيع ترجمة تقرير عن وظيفة نظام ما الى تقرير سببى عن اصل واستمرار هـذا النظام ، احدى هـذه الطرق تتمثل فى وضع احد النزعات الأصلية والعامة فى المجتمعات كمصادرة ، فنقول أن اجزاء المجتمع تندمج وظيفيا داخل الكل ، وتكون وظيفة النظام فى هـذه الحالة هى سبب وجوده raison d'être ، وبالتالى سـببه أو علته الحالة هى سبب وجوده وتقوم الأسس المنطقية لهـذه المصـادرة على التكامل ور الزوجة يتضمن ور الزوج ، ويتضمن تخصص الشخص فى الوظائف التنفيذية القول بانظمة منفصلة للتشريع والقضاء ، وهكذا ، أما الاساس المنطقى الثانى للمصادرة فيقوم على الاعتقاد فى ان تكامل المجتمعات ينبنى على اندماج للمصادرة فيقوم على الاعتقاد فى ان تكامل المجتمعات ينبنى على اندماج

<sup>(13)</sup> R. Gruner . Teleological and Functional Explanation.in Mind. October 1966, pp. 516 - 528 . p. 517.

<sup>(14)</sup> Ibid. p. 526.

وتكامل الشخصية الانسانية: فما دام فرد بعينه يقوم بادوار عدة فى مجموعة من الانظمة وما دام الافراد يطمحون الى التماسك ، فيترتب على مذلك القول بان كل انظمة المجتمع لا بعد لها ان تصطبغ بنفس انتفصيلات القيمية ، وبنفس انماط الاتجاهات ازاء الفعل ، وبنفس نماذج السلطة ، وبنفس النظرة الى العالم مع نفس الاحساس بالوقت ٠٠٠ الخ(١٥) ،

تعتبر الوظيفة اذن منهجا لتفسير الأحداث والانظمة الاجتماعية وذلك عن طريق ذكر الوظيفة التى تؤديها ويعتبر تحديد الوظيفة تفسيرا للظاهرة لأنه يوجد مجموعة من الافتراضات النظرية عن كيفية عمل المجتمع وتركز الوظيفة على فهم المجتمع باعتباره مجموعة من الانساق(١٦) المرتبطة بعلاقات وذلك دون الرجوع الى حالات او اوضاع سابقة ويكفى التفسير الرجوع الى الوقائع الملاحظة والمعروفة فلا يوجد ما يستدعى الذهاب الى ما وراء الوقائع الملاحظة او الاستعانة بالتاريخ: ان كل اجزاء المجتمع ممكنة التفسير عن طريق الاشارة الى علاقاتها بالأجزاء الأخرى ونستطيع القول أن الوظيفة هي عبارة عن نظرية بالأجزاء الأخرى ونستطيع القول أن الوظيفة هي عبارة عن نظرية خاصة بالمجتمع لا تحتاج الى اى بحث للمجتمع ذاته من أجل أنتوصل الى فهمه ومن هنا عدم حاجتها الى استخدام الحدس أو المخيلة وتكفى الملاحظة التجريبية و

<sup>(15)</sup> R. P. Dore. Function and Cause. in Ryan (ed.) The Philosophy of Social Explanation pp. 65 - 81, p. 68.

<sup>(</sup>١٦) يشير مفهوم النسق الى كل من الاعتماد المتبادل والمعقد بين الاجزاء والمكونات والعمليات التى تتضمن علاقات مطردة ، كما يشير اللى نمط ثانى من الاعتماد المتبادل قائم بين الموضوع والبيئة المحيطة - ( انظر :

T. Parsons Social Systems in D. Sills (ed.) op. cit. pp. 458472, p. 458.

ولا شك أن استعراضنا لعدد من الشخصيات البارزة في هـذا الاتجاه سوف تلقى ضؤا على تطوره •

ويعتبر مالينوفسكى ( ١٩٢٠ ـ ١٨٧٣ ) عين الانتروبولوجيا الاجتماعية اول من استخدم المفهوم « وظيفة » في الانتروبولوجيا الاجتماعية كتعبير عن منهج معين واتجاه في البحث ، وذلك في مقالة له تحت عنوان : « انتروبولوجيا » نشرت في الموسوعة البريطانية عام ١٩٣٦ ٠ وقد تلاه بعد ذلك علماء آخرون مثل روبرت مرتون ، وراد كليف براون ، وغيرهم ٠

وقد راى مالينوفسكى ـ ويدعى أبو الوظيفية ـ ان التحليل الوظيفى للثقافة يهدف الى تفسير الوقائع الانثروبولوجية فى كافة مستويات تطورها عن طريق وظائفها ويحدث ذلك عن طريق معرفة الدور الذى تلعبه الوقائع داخل النسق الثقافى ، والطريقة التى ترتبط بها هـذ الوقائع ببعضها البعض داخل النسق ، واخيرا بواسطة الطريقة التى يرتبط بها النسق ذاته بما يحيط به من أشكال مادية ، معنى ذلك أن النظرة الوظيفية الى المجتمع تؤكد على المبدأ الذى يقوم على القول بأن كل نمط من انماط الحضارة ، وكل تقليد ، وكل موضوع مادى ، وكل فكرة أو معتقد ، تقوم بدور حيوى وتؤدى مهمة محددة ، وتهثل جزءا لا غنى عنه فى داخل الكل(١٧) .

وتتوافق الانظمة الرئيسية في المجتمع مع الحاجات البيولوجية الاساسية للكائن البشرى الذي لا يمكن له أن يعيش بدونها ومن هنا رأى مالينوفسكي أنه يتعين على التفسير الوظيفي لواقعة اجتماعية معينة أن يبين قيمة استمرار هذه الواقعة وذلك عن طريق عرض وظيفتها في

<sup>(17)</sup> B. Malinowski & Anthropology . » Encyclopedia Britannica. Suppl. Vol. 1 New York and London 1936 pp. 132 -33

الوفاء بشروط المحياة وبالتالى فى ارضاء الحاجات الاساسية للكائنات البشرية (١٨) .

وركز راد كليف بروان اهتمامه على الحياة الاجتماعية ، فقد راى الوظيفة الأولية لأى عنصر داخل البناء الاجتماعي تتمثل في الحفاظ على التماسك الاجتماعي و يالتالي فأن تحليلاته حازلت أن تبين كيف أن كل نظام ساهم مع عناصره المكونة في المحافظة على التماسك أي على استمرار المجتمع وقد قامت تصورات راد كليف براون أزاء المجتمع والثقافة على ثلاثة أسس: الثبات Stability والتوازن equilibrium والتكامل أو الدمج Integration .

ولم تخلو نظرة راد كليف براون من مقارنات للتحليل الوظيفى في كل من العلم الاجتماعي والفسيولوجيا · فاذا تناولنا أي جزء من عملية حياة كائن ما مثل التنفس أو الهضم · · · الخ ، فاننا نجد أن وظيفته تتمثل في الدور الذي يلعبه ، والمساهمة التي يقوم بها ازاء حياة الكائن باعتباره كيانا قائما بذاته · ان كل خلية وكل عضو له نشاطه الخاص ، وهدذا النشاط له وظيفة · ونلاحظ أن وظيفة أي عملية فسيولوجية هي عبارة عن توافق بينها وبين احتياجات الكائن ( أي الشروط

<sup>(18)</sup> B. Malinowski « The Functional Theory » in «A Scientific Theory of Culture. Chapel Hill. N. C. 1944 pp. 147 - 76 Quoted in Naguel Structure of Science p. 521.

المضرورية لوجوده ) • فاذا انتقلنا من الحياة العضوية الى الحياة الاجتماعية وقمنا بدراسة مجتمع معين مثل القبائل الافريقية أو الاستراليه ، Social structure فسوف نلاحظ وجود بنية او بناء اجتماعي وترتبط الكائنات البشرية الفردية \_ وتمثل الوحدات الأساسية في هذه القبائل \_ بواسطة مجموعة محددة من العلاقات الاجتماعية لتكون كلا موحدا • ولا تؤثر التغيرات التي تحدث في الوحدات على استمرارية البنية الاجتماعية تماما مثل البناء العضوى • فقد يترك بعض الآفراد المجتمع عن طريق الموت أو خلافه ، وقد يدخل آخرون ، أن ما يحافظ على استمرارية اليناء هو الحياة الاجتماعية نفسها The process of social life التي تتكون من انشطة وتفاعلات الأفراد ، ومن الجماعات المنظمة • وتعرف الحياة الاجتماعية لجماعة ما على اساس انها وظيفة البنية الاجتماعية أو البناء الاجتماعي • وتعتبر وظيفة أي نشاط متكرر \_ مثل عقوبة جريمة ما ، أو حفلة ، أو جنازة ، تعتبر الدور الذي يلعبه هـذا النشاط في الحياة الاجتماعية ككل وبالتالي المساهمة التي يقوم بها في المحافظة على الاستمرارية في البنيسة أو البناء(١٩) •

ان مهمة العلم الاجتماعى فى رأى راد كليف براون تتمثل فى دراسة طبيعة الانساق الاجتماعية ، فهو يهدف الى كشف القضايا العامة التى تسمح لنا بفهم وتاويل خصائص الانساق الاجتماعية (٢٠) ، والمشكلة التى تواجهنا هى امكان التوصل الى علم طبيعى للمجتمعات الانسانية ، معنى ذلك القيام بتطبيق نفس الطرق المنطقية التى تستخدم

<sup>(19)</sup> A. R. Radcliffe - Brown. Structure and Function in Primitive Society London 1952 pp. 179 - 80.

<sup>(20)</sup> A. R. Radeliffe - Brown . A Natural Science of Society.

Illinois : The Free Press 1267, p. 153.

في العلوم الفيزيائية والبيولوجية على ظواهر المحياة الاجتماعية المخاصة بالبشر ، على الأنظمة المخلقية والدينية والقانونية ، وعلى الانظمة السياسية والاقتصادية ، وعلى الفنون والعلوم ، وعلى اللغة ، وذلك يهدف التوصل الى صيغ دقيقة علميا من التعميمات المحتملة ذات المعنى ، ان هذا العلم الذي يتصوره راد كليف براون لا يوجد حتى الآن الا انه ممكن ، ذلك أنه لا يوجد الا علم واحد على الرغم من أن كل علم قسد يستخدم طرق مستقلة مثل اللغة ، ولابد لهذا العلم أن يكون متميزا عن علم النفس كتميز الفسيولوجيا عن الكيمياء ، أما المنهج المقترح فهو المماثلة أو المقارنة المنظمة للمجتمعات ذات الاشكال المختلفة ، ويتوقف تطور العلم ونموه على تحسين المنهج المقارن وجعله أكثر دقة باعتباره أداة تحليل ، ويحتاج هذا الى عدة خطوات هى :

١ \_ التحسن المستمر في مناهج ملاحظة ووصف المجتمعات ٠

٢ ــ الوصول الى تعريف دقيق للمفاهيم الأساسية التى نحتاجها من
 أجل وصف وتصنيف وتحليل الظواهر الاجتماعية •

٣ \_ تطور التصنيف المنظم الانماط المجتمع (٢١) •

وقد اهتم راد كليف براون مثل كل الوظيفيين بالنسق ، وراى ان كل المشكلات العلمية هي مشكلات الانساق التي تقوم بالوصف وقد نادي بالانساق الطبيعية فالعلاقات داخل نسق طبيعي هي علاقات اعتماد متهادل interdependence (۲۲) ويتحدد النسق عن طريق تعريف وحداته وتعريف العلاقات بين الوحدات المكونة للنسق ، اما وحدات النسق الاجتماعي فهي البشر باعتبارهم مجموعات من الاحداث السلوكية تربط بينهم علاقات اجتماعية (۲۲) .

<sup>(21)</sup> Ibid. p. 3.

<sup>(22)</sup> Ibid. p. 19.

<sup>(23)</sup> Ibid. p. 26.

وتتمثل مشكلة العلوم الاجتماعية في تقسيم الأنساق الى انماطي types ولن نستطيع التوصل الى اى تقرير عن المجتمعات الا اذا صنفاها معا الى عدد من المجموعات التحتية subclasses اى الى اتماط واذا كان النسق كما راينا هو مجموعة من العلاقات بين مجموعة من الكيانات القائمة بذاتها فان تلك العلاقات لا تظل ثابتة ، فهناك اتصال ديناميكي ، ولكن يظل النسق موجودا طوال فترة هدذا الاتصال الديناميكي للبناء الاجتماعي (٢٤) .

وقد حدد راد كليف براون كل مشاكل المجتمع في مجموعات ثلاث هي :

١ - كيف تصنف المجتمعات ؟

٢ ـ كيف تســتمر ؟

٣ ـ كيف تغير نمطها ؟

وتنحصر مهمة العلوم الاجتماعية في تاكيد البقاء الآبدي للانساق الاجتماعية عن طريق محافظتها على شكل البنية الاجتماعية الخاصة بها ٠

وتشتمل البنية الاجتماعية على نوع من الوحدة او الكيان الوظيفى على اعتبار انه يتالف من اجزاء، او انساق اجتماعية تتوافق فيما بينها بدرجة منتظمة ، ويكون لكل نسق فيها وظيفته فى هذا الكيان ، ولا شك ان رادكليف براون قد تابع اتجاه دوركايم فى تفسير طبيعة الطاهرة الاجتماعية والثقافية فى حدود عدد من المغروض النظرية ، مثل فحرض التماسك solidarity ، وفرض الدوام والاستمرار consistency ، وفرض الدوام والاستمرار بعض الملامح والسمات البنائية التى تتساند فيما بينهما حمين وظهور بعض الملامح والسمات البنائية التى تتساند فيما بينهما حمين تتكامل وتتوظف فى البناء الاجتماعى (٢٥) .

<sup>(24)</sup> Ibid. p. 80.

<sup>(</sup>۲۵) قباری اسماعیل ، مرجع سابق ص ۳۲۹ .

وقد ظهرت آراء مرتون ( ۱۹۱۰ ـ ) R. M. Merton في مقاله « الوظائف الواضحة والوظائف المستترة » Manifest and كالتالى :

المناهيم المرتبطة بالمالات الذاتية عن تلك التى ترتبط بنتائج الافعال ، المفاهيم المرتبطة بالمالات الذاتية عن تلك التى ترتبط بنتائج الافعال ، ويقول مرتون « أن الموظيفة الاجتماعية تشير الى نتائج موضوعيـــة خاضعة للملاحظة و لاتشير الى ميول ذاتبة ( اهداف ، دوافع او غايات ) » (٢٦) .

۲ – ان كثيرا من الاهتمامات الوظيفية في علم الانثروبولوجيسا يحتاج الى مراجعةواستبعاد • فالقضية التي تقوم على ان المجتمع يملك وحده وظيفة أو اتساق ضمنى ، تلك القضية التي يرى مرتون انها ترتبط برادكليف براون لابد وأن تستبعد ، أو على الاقل لا تؤخذ كمسلمة ، لأن درجة تماسك المجتمع تحتاج أن تعامل كمتغير تجريبي • وتحتساج قضايا أخرى الى مراجعة بهذا الشكل •

٣ ـ لا بد من مراجعة الوظيفة في ضوء المادية الجدلية كما تتبدى لدى ماركس وانجلز · وتحتاج هذه المراجعة في راى مرتون الى :

( ا ) اعتبار الوظائف نتائج ملاحظة للممارسات المقننة الني تساعدعلى تلائم نسق ما أو تعديله (٢٧) وتوضع الوظيفة هنا في مقابل الاختسلال

<sup>(26)</sup> R. M. Meton. « Manifest and latent Functions » in Demerath and Peterson (eds.) System, Change and Conflict. New York: Free Press 1967, p. 14.

<sup>(27)</sup> Merton Ibid. p. 43.

تلائم النسق dysfunction الذي يشير الى ظواهر التحراك ضد الوظيفي adaptation او تعديله ٠

(ب) لا بد ان يتضمن التحليل الوظيفى تقييم مجموعة النتائج و فقد تكون ممارسة اجتماعية معينة وظيفية فى بعض جوانبها او فى مستويات معينة للنسق التى هى جزء منه وتكون مختلة وظيفيا في جوانب أو مستويات اخرى و

(ج) يتحتب فصل الوظائف الواضحة manifest وهى تلك النتائج الموضوعية التى تساهم فى تلاؤم او تعديل النسبق المعترف به من جانب المشاركين فيه (٢٨) ، فصلها عن الوظائف المستترة latent غير المرغوب فيها وغير المعترف بها .

عن المتحال المتحال

ويعبر تالكوت بارسونز ( 1907 - 1907 - 1908 )

T. Parsons ( يعبر تالكوت بارسونز ( 1907 - 1908 )

Stucture of Social & محاولة صياغة نظرية عامة عن المجتمع ويتضح ذلك في كتابية « بنية الفعمل الاجتماعي » Action . Social System الاجتماعي » Action لقد اعتبر بارسونز النسق العام للفعل بمعنى السلوك الانساني هو نقطة somssystemes الانطلاق وينقسم هذا النسق الى اربعة انساق تحتية somssystemes نسق بيولوجي ، ونسق نغس ، ونسق اجتماعي ( تفاعل بين القائمين نسق بيولوجي ، ونسق نغس ، ونسق اجتماعي ( تفاعل بين القائمين

<sup>(28)</sup> Loc. Cit.

<sup>(29)</sup> Ibid. p. 44.

بالفعل) ، ونسق ثقافى ( معابير ، قيم ، ايديولوجيات ) وياتى الفعل المواقعى كنتيجة للقوى الصادرة عن الانساق التحتية ، ويقوم كل علم من علوم الانسان بدراسة قطاع واحد ، ويوجد تسلسل لهذه الانسقة التحتية: ان أكثر الانساق ثراء بالمعلومات يوجد فى النسق الثقافى الذى يقع فسى القمة ، مع النسق الاجتماعى ، وأكثر الانساق ثراء بالنشاط هو النسق البيولوجى الذى يوجد فى اسفل السلم ، مع النسق النفسى (٣٠) ،

وقد وضع بارسونز مجموعة شروط بدونها لا يصبح الملوك او الفعل اجتماعيا وهي :

الله عدد من الاشخاص الموقف الاجتماعي تواجد عدد من الاشخاص المشتركين في انجاز والقيام به ٠

والشرط الثانى: ان الموقف قد يصبح اجتماعيا اذا ما توافرت ردود الافعال المباشرة لسلوك الفاعل الاجتماعى •

لما الشرط الثالث والاخير: فيتعلق بضرورة مشاركة الفاعسل الاجتماعي مع الآخرين ، وفي ضوء انساق التوقعات المنتظرة استنادا الى سيادة نسق من الرموز والمعتقدات والقيم ، وارتكانا الى هذا الفهم ، فان افعال الاشخاص المشتركين في موقف اجتماعي محدد سوف تصبح متشابهة اذا ما تشابهت الظروف والاشخاص ، وقد تتكرر ايضا نفس الافعسال والاشخاص في مختلف المواقف والظروف ، اذا ما تكررت وتماثلت نفس الاهداف والتوقعات (٣١) ،

<sup>(30)</sup> M. Grawitz . Méthodes des Sciences Sociales p. 441.

<sup>(31)</sup> P. Cohen. Modern Social Theory . London : Heinemann 1968, P. 9 : Quoted in

د • قباری اسماعیل ، ص ۳۷۱

ويستند البناء الاجتماعي أو البنية الاجتماعية الى عناصر التفاعل التي تدور بين سائر الافراد والاشخاص ، فالبناء الاجتماعي هو مبعث التصورات والمعايير المنظمة للسلوك ، كما أنه مصدر عملية التنميط التي تحدد السلوك الاجتماعي طبقا لقوالب معينة يفرضها النسق الاجتماعي والفارق بين « النسق » و « البناء » أو « البنية » هو فارق في الدرجسة حيث أن السلوك داخل النسق الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من نطاق أو مدار أوسع واشمل هو اطار أو مدار البناء الاجتماعي والسلوك البنائي عند بارسونز هو ذلك السلوك الذيخصع لنزعة كلية وجمعية ، وفقات لأنساق التفاعل وطبقا لقواعد التوقع والنتائج المنتظرة (٣٢) »

وقد ميز بارسونز بين عناصر اربعة مكونة للبناء وثابته هي : الادوار ( المتصلة بانشطة الافراد في المجتمع : عمدة أو قاض ٠٠٠ ) والكليات أو الجماعات ( أسر ، أحزاب سياسية ) ، والمعايير ، والقيم ، وتشتق المعايير والقيم من النسق الثقافي والنسق الاجتباعي ، وتهتاز بالثراء في المعلوم المسأت بينها تهتاز الادوار والكليات أو الجماعات بالنشاط • وكما حدد بارسونز عنـــاصر البنيـــة فقد بين أن النسق الاجتماعي يتحرك في مواجهة عوامل الملاتوازن البتي تهدده • ويذكر أربعة وظائف تقف في مواجهة المشاكل : وظيفة الثبات stabilité normative وهي اقل الوظائف دينامية المعياري ( ويقارنها بارسونز بمبدأ القصور الذاتي في الميكانيكا ) ووظيفة التكادل او الدمج intégretion التي تنظم العلاقة بين عناصر النسيق ، adaptation ووظيفة متابعة الهدف ، واخيرا وظيفة التلائم التي تنحصر في مجبوعة الوسائل التي يملكها النسق للوصول السبي تحقيق العدافه • وتتسلسل هذه الوظائف الاربعة في تواز مع الابنيــة أو البنيات ، فتتوافق الوظيفتان الاولى والثانية مم القيم والمعاير وتتوافق

<sup>(</sup>۳۲) د ٠ قباری اسماعیل ، ص ۳۷۱ ٠

الثالثة والرابعة مع الكليات أو الجماعات والأدوار باعتبارها أكثر اتصالا بالواقع (٣٣) .

ثانيا : نظرة نقدية الى الاتجاه الوظيفى :

تعرضت الوظيفية لكثير من الانتقادات فقيل مثلا أن هذا الاتجاه قد وضع قيودا تعوق البحث وتتمثل في المآخذ التالية :

١ - تحيز ايديولوجي محافظ يهدف الى المحافظة على الوضع القائم •

٢ - نقص فى الوضوح المنهجى يسبب الاهتمام بالبناءات والتفسيرات الغائية للمياة الاجتماعية •

- ٣ تقدير غير متناسب لدور الانساق المغلقة في الحياة الاجتماعية .
  - ٤ \_ فشل نسبى في تناول مشكلة التغير الاجتماعي بنجاح (٣٤) ٠

الما بالنمبة لكون الوظيفة متميزة ايديولوجيا ففى الواقع أن نظرتها الايديولوجية قد انعكمت على موضوع ومنهج الدراسة الاجتماعية ، وذلك بتطبيقها لوجهات نظر محافظة تهدف الى الحفاظ على الوضع القسائم من خلال ترابط العلاقات داخل النسق ، وعلى سلامة البناء الذى هو كيان كلى قائم بذاته .

وقد ارتبط بهذه النظرية المحافظة ميل شديد من جانب الوظيفيين

<sup>(33)</sup> Grawitz p. 442.

<sup>(34)</sup> Don Martindale, Limits of and Alternatives to Functionalism in Sociology, in D. Mardiandale (ed.) Functionalism in the Social Sciences. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Sciences 1965 pp. 144-162, p. 156.

لتقديم تفسيرات ستاتيكية لو استقرارية للمجتمع ، تنكر الاعتراف بالقدوي المتعارضة والمتصارعة في بناء المجتمع وتحاول أن ترد كل شيء الي فكرة التوازن أما الصراع فهو حالة مرضية عارضة أو على الاقل حالة غير سهية ، وأن المجتمع لن يلبث أن يرد إلى حالة التوازن الاجتماعي الاصيل(٣٥) ويرجع ذلك الي كونها نظرة سحافظة تعلى من قيم التساند والإنسسجام والتناغم من أجل تحقيق التضامن والتماسك بين سائر الانساق والانظمة والعلاقة المائدة في البناء الاجتماعي ، الأمر الذي اخفقت معه النظرية الوظيفية إلى حد كبير في تفسير ظواهر التغير والمعراع والتفكك(٣١) ،

لقد تصدت الوظيفية منذ البداية للماركسية بصراعاتها (-مفهـوم مراع الطبقات ) ، وجمعت خصائص العقلية الامريكية وهى : النظريـة الدينامية ( هناك فائدة أو منفعة ) ، والنزعة النفعية ( هناك فائدة أو منفعة ) ، والخيرا التوازن والتفاؤل ( اغفال الاختلال في الوظائف ) .

لقد اكد رادكليف براون التماسك الاجتماعي من اجل استمرار المجتمع ، وعلى هذا الاساس اقام تحليلاته الوظيفية ، الا ان هــــذا للاتجاه العمل تماما تفسير التغير ، وكان لا بد له من البحث عن تحليل أعبق للعوامل المؤدية الى التغير ، فكل تغير لا يمكن اعتباره ناتجا عن تأثيرات خارجية ، ذلك أن أغلب البناءات الاجتماعية تملك بداخلها عناصر الاعتراض والصراع بدليل أن التكامل أو الدمج الاجتماعي لم يكن بالكمال المفترض ، كما أن أغلب المجتمعات ليست قيى توازن تــام

<sup>(</sup>٣٥) د ٠ أحمد أبو زيد : ماذا يحدث في علوم الانسان والمجتمع ، عالم الفكر ، الكويت المجلد الثامن ٠ العدد الاول ( ابريل \_ مايسو \_ يونية ١٩٧٧ ) ص ٢٣٣ \_ ص ٢٥٤ ٠

<sup>(36)</sup> P. Cohen. Modern Social Theory . Quoted in

د ۰ قباری اساعیل ، ص ۳۷۸ ۰

والصراع يعتبر أحد المظاهر الأساسية في المجتمع • ويقول باستيد R. Bastide في هذا الصدد : « أن الوظيفة تفسر جيدا لمادا تستمر الأشياء ولكنها لا تفسر لماذا تتغير ؟ »(٣٧) •

ويرى آخرون أن الوظيفية لم تقدم نظرية أو تفسيرا ، فهى عاجزة عن القيام بذلك بسبب اهتمامها ، منذ البداية ، بقضايا خاصة بشروط التوازن الاجتماعى وهى قضايا لا يمكن أن تشتق منها نتائج نهائية فى نسق استنباطى (٣٨) ، ويؤكد ناجل على استحالة اعتبار الوظيفية «نظرية» عن الثقافة لأن النظرية تحتاج إلى الاتفاق مع الادلة التجريبية المتوافرة ، وهناك أدلة على أن المجتمعات ليست أنساقا عضوية متماسكة كما تدعى الدرسة الوظيفية (٣٨) ،

اما عن التفسيرات التى يقدمها الاتجاه الوظيفى بهدف عرض وظائف عناصر مختلفة فى النسق الاجتماعى سواء للحفاظ على النسق أو تغييره فانها ـ التفسيرات ـ تفتقد الى المحتوى الواقعى Substantive content الما عن الادعاءات التى يقدمها الوظيفيون ( سواء على شكل بديهيات أو فروض للبحيث ) بخصوص الطابع الديجي الديجي integral أى الوحدة الوظيفية للانساق الاجتماعية ـ تلك الانساق الناتجة عن قيام أجزاء النسق بالعمل معا مع قدر كاف من « التوافق والاتساق الداخلى » ـ أو الوظيفة الحيوية أى الدور الاساسى الذى يلعبه كل عنصر فى المجتمع ـ أو الوظيفة الحيوية أى الدور الاساسى الذى يلعبه كل عنصر فى المجتمع

<sup>(37)</sup> R. Bastide. Sociologie Interpretative et Typologie constructive in Gurvitch « Sociologic au XXe siècle » ( 97 bis B 1970 ) pp. 71 - 95 Quoted in Grawitz p. 428.

<sup>(38)</sup> Homans. Bringing men back in op. cit. p. 64.

<sup>(39)</sup> Nagel , Problems of concept and Theory Formation p. 194 , and also Nagel . Structure of Science p. 525 .

داخل الكل العامل ، هذه الادعاءات لا يمكن الحكم عليها بأنها سليمة او مشكوك فيها او على خطأ ، أن غياب أوصاف دقيقة تساعد على التعرف على الحالات الموجودة في نسق اجتماعي معين ، يجعل تلك الادعاءات غير قابلة للتحكم التجريبي ، خاصة وانها متلائمة مع كل حسالة فسي الواقع ، وكل نتبجة للبحوث التجريبية في المجتمعات الحالية (٤٠) .

لها النقد انطقى الحاسم للوظيفية فهو القائل بأن الاتجاه الوظيفى انما يعبر عن نزعة غائية المواود التفسير الغائى الما يعبر عن نزعة غائية المحتبار المعترض فروضا غير قابلة للاختبار المعترض فروضا غير قابلة للاختبار المعتوبات من البحث العلمى قد لا تتوافر على الاطلاق فى ميدان علم الاجتماع ومن هنا تعتبر النزعة الوظيفية والاتجساهات البنائية محاولات غير علمية ويائسة لتحقيق فروض غير قابلة للتحقيق وم أن محاولة تطبيق المنهج الوظيفى انما تمنع المقارنة وتعوق تطبيق المنهجالا قارن حيث يتعذر عقد مقارنات بين سائر النظم والانساق المنهجالا قارن حيث يتعذر عقد مقارنات بين سائر النظم والانساق المنها لا تفعر الا فى ضوء البناءات الاجتماعية التى هى اجزاء منها (١٤).

ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه يغفل العلاقا تالاجتماعية الواقعيسة أو يتتغافل عنها ، فلا يهتم الا بالعبوبيات أو المبادىء التى تحكم مسير المجتمع والتى يمكن الوصول اليها عن طريق التجريد العقلى ، وهنذا معناه عدم الاهتمام بالواقع المتغير أو بعلاقات الافراد بعضهم ببعض مسايعنى فى آخر الامر أن ما يصفه العلماء البنائيون ليس هو الواقع وانما هو شىء متخيل ومتصور وليس له وجود خارج أذهانهم وا نها يقدمونسه لقرائهم هو مجتمع من صنعهم هم ولا علاقة له بالمقيقة الواقعية (٤٢) ،

<sup>(40)</sup> Nagel, Structure of Science p. 530.

<sup>(11)</sup> د ۰ قباری اسماعیل :م رجع سابق ، ص ۳۷۱ ۰

<sup>(</sup>٤٢) ق أبو زيد: مرجع سابق ،ص ٢٤٦ ٠

وقد اغفل التفسير الوظيفى ، والبنائى ـ الوظيفى البحسث عن السبب او العلة ، فعلى الرغم من محاولات التوفيق بين الوظيفة والسبب الا أن فكرة الوظيفة تتيح مجرد تحليل بعض المواقف وتقديم ملاحظات وقد تعنى بالمحافظة على السبب الموجود من قبل والذى تشتق منسب الوقائع الا انها لا تتجاوز ذلك المستوى الى الاسباب التى ادت الى وجود تلك الوقائع ،

الا أن الانتقادات السابقة لم تمنع وجود مزايا هامة في المدرسية الوظيفية تمثلت في الآتي :

۱ ـ انها ادخلت مفهوم النسق system وهو مفهوم اجتماعی
 فی وقت کانت فیه التحلیلات الاجتماعیة موجهة نحو تحلیل المسلوك
 الفردی •

٢ ـ انها استبعدت التفكير في الدوافع الانسانية وادخلت بطريقة
 موضوعية عوامل محددة للمحافظة على الانساق الاجتماعية

٣ ـ انها ساهمت ، عن طريق تاكيدها على النسق العضوى ، فـى
 الاقتراب من تحقيق فكرة رادكليف براون عن العلم الطبيعى للمجتمع .

٤ ــ انها بينت عدم جدوى الدراسات الخاصة باصل ومنشأ الانظمة origin
 والعمليات التي تتغير الانظمة بواسطتها •

٥ - انها ربطت كل الظواهر الاجتماعية الى نسق موحد للفكر ٠

ولا شك الن المزايا السابقة تعتبر خطوات هامة من أجل فهسم المجتمع وتفسيره .

\* \* \*

## ثالثًا : الاتجاه البنيوي ونظرته الى التفسير :

يقدم لنا عالم النفس المشهور « جان بياجيه » احد التعريفات الهامه للبنية فيذكر انها كتقدير اول تعتبر نسقا من التحاولات transformations يحوى قوانين ( في مقابل خصاص النسق ) ويحافظ النسق على ذاته ويثريها عن طريق الدور الذي تقوم به التحولات ، وذلك دون أن نخرج هذه التحولات عن حدودها أو تستدعى أية عناصر خارجية ، وباختصار نستطيع القول أن البنية تتصف بثلاث خصائص هي : الكلية أو الجملة totalité والتحول علاداتى عداد عدودها و الجملة والضبط الذاتى عداد عدودها و عدل عدودها و الخملة والضبط الذاتى عداد - rég'age .

والمقصود بالسمة الاولى ، وهى الكلية ، هو ان البنية لا تتالف عن عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن « الكل » ، بل هى تتكون من عناصر داخلية خاضعة للقوانين المميزة للنسق ، من حيث هو « نسق » ولا ترتد قوانين تركيب هذا النسق الى « ارتباطات تراكمية » ، بل هى تضفى على « الكل » من حيث هو كذلك خواص « المجموعة » باعتبارها متمايزة عن خصائص « العناصر » ، وليس المهم فى « البنية » هـو العنصر أو الكل الذي يفرض نفسه على العناصر ، وانما المهم هـو « العلاقات » القائمة بين العناصر ، أي عمليات التاليف ( أو التكوين ) ، على اعتبار أن « الكل » ليس الا الناتج المترتب على تلك « العلاقات » أمع ملاحظة أن قانون هذه العلاقات ليس الا قانون هذه العلاقات ليس الا قانون هذه العلاقات اليس الا قانون هذه العلاقات الس الا قانون هذه العلاقات اليس الا قانون هذه العلون الدين العرب العلاقات اليس الا الناتون هذه العلون العرب ا

<sup>(43)</sup> J. Piaget. Etudes d'épistémologie génétique . P. V. F. P.8 Quoted in Grawitz. P. 429.

انظر ایضا جان بیاجیه : البنیویة ، ترجمة عارف منیمنة ویشیر اویری ، بیروت منشورات عویدات ، ۱۹۷۱ ، ص ۸ ۰

وأما المقصود بالسمة الثانية ، الا وهى التحولات، فهو أن « المجاميع الكلية » تنطوى على ديناميكية ذاتية ، تتالف من سلسلة من التغيرات الباطنة التى تحدث داخل « النسق » ، خاضعة فى الوقت نفسه لقوانين « البنية » الداخلية ، دون توقف على أية عوامل خارجية .

واما المقصود بالسمة الثالثة ، وهي التنظيم الذاتي ، فهو ان هي وسع « البنيات » تنظيم نفسها بنفسها ، بما يحفظ لها وحدتها ، ويكفل لها المحافظة على بقائها ، ويحقق لها ضربا من « الانغلاق الذاتي » ومعنى هذا إن للبنيات قوانينها الخاصة التي لا تجعل منها مجرد « مجموعات ناتجة عن تراكمات عرضية ، أو ناجمة عن تلاقى بعض العوامل الخارجية المستقلة عنها ، بل هي « انسقة » مترابطة تنظمه ذاتها ، سائرة في ذلك على نهج ممرسوم وفقا لعمليات منتظمة نا خاضعة لقواعد معينة ، الا وهي قوانين « الكل » الخاص بهذه البنية أو تلك ، وعلى الرغم من أن كل « بنية » مغلقة على ذاتها ، الا أن هذا «الانغلاق» لا يمنع البنية الواحدة من أن تندرج تحت بنية أخرى أوسع ، على صورة بنية سفلية ( أو تحتية ) sous - structure ،

ان بنية أى جماعة اجتماعية تعتبر قوة موجهة مكوناتها عبارة عن متغيرات معينة يرى الباحث انها صالحة لتفسير كيفية عمل الجماعة ويؤكد مفهوم بنية الافتراض القائم على وجود نموذج ممكن التحقق منه سوف يقوم الباحث بالكشف عنه ويعنى هذا أن العلاقات المتبادلة بين المتغيرات ليست عشوائية ، ويمثل هذا افتراضا أساسيا يبطل بدونه عمال البحث العلمى ومن هذا المنظور تكون النظرية البنيوية غير متميزة

<sup>(</sup>٤٤) د • زكريا ابراهيم : مشكلة البنية او اضواء على البنيوية ، المقاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧٦ ، ص ٣٤ ، ٣٥ •

عن سواها من النظريات ، وتصبح بالتالى كل التفسيرات الاجتماعيــة تقسيرات بنيوية (٤٥) •

وقد قدم لوفيفر H. Lefebvre ثلاث تصورات رئيسية للمفهوم بنية :

الاول: ان البنية هي بناء construction ، وهي تقع في مكانة اعلى من الظواهر ، ويستخلص منها نسقا من العلاقات المتسقة ٠ اان البنية تعنى اذن النبوذج او الشكل الصوري représentation formelle لجموعة من العلاقات وقد بني هذا النموذج من الجل دراسة مجموعة من الظواهر ، والمشكلة المحددة التي تخص هذه الظواهر ٠

التصور الثانى: أن البنية هى الماهية ( أو الجموهر ) أو الشيء المفهوم intelligible • ويضم هذا التصور المشتق من النظريات المكل والوظيفة والبنية ، وتتساوى هذه المفاهيم مع مفهوم الكلية •

ویقوم التصور الثالث: علی اعتبار ان البنیة متغیر نسبی ، فهی لا تقع فی مستوی الواقع او فی مستوی تجرید مبنی ، انها متغیر نسبی ای توازن غیر ثابت بین قوی متعارضة تؤثر علیها فی حرکة مستمرة من البناء واعادة البناء ، وذلك مع وجود قوی اخری اعلی منها تتحــکم فیها (٤٦) .

<sup>(45)</sup> W. G. Runciman . What is Structuralism? in A. Rayan(ed.) The Philosophy of Social Explanation . pp. 189 - 202, p.191 .

<sup>(46)</sup> H. Lefebvre. Critique de la vie quotidienne (7B329) Quoted in Grawitz p. 435.

ويرى جورفيتش أن « كل بنية اجتماعية سواء كانت جزئية ( بنية جماعة معينة ) أو كلية ( بنية مجتمع باكمله ) هى توازن غير محدد précaire خبيدتاخ بإضتمرار إلى اعادة تكوين بواسطة جهد متجدد بين مجبوعة من الأنظمة داخل ظاهره اجتماعية لها طابع اجتماعي شامل تمثل البنية قطاعا منه • ويتايد هذا التوازن الموجود بين الانظمة المختلفة بنماذج وعلامات ورموز وأدوار اجتماعية وقيم والفكار ، باختصار يؤيده الانتاج الثقافي الملائم لهذه البنيات »(٤٧) •

ان ابسط تعریف للبنیة هو ان یقال « انها نظام \_ او نســق \_ من المعقولیة » • فلیست البنیة هی صورة الشیء او هیکله او وحدتــه المادیة او التعبیم الکلی الذی یربط اجزاءه فحسب ، وانها هی ایضــا « القانون » الذی یفسر تکوین الشیء ومعقولیته • وبعبارة اخری یمکننا ان نقول ان البنیویین حینما یبحثون عن بنیة هذا الشیء او ذاك ، فانهم لا یتوقفون عند المعنی التجریبی الذی یضعه الواقع بین ابدینا \_ علی نحو مباشر \_ ، وکأن کل ما یهمهم هو الوصول الی ادراك العلاقات المادیــة الظاهریة التی تحقق الترابط بین « عناصر » المجموعة الواحدة ، بــل انهم یهدفون الی الکشف عن « النسق العقلی » الذی یزودنا بتفسیر للعملیات المجاریة فی نطاق مجموعة بعینها (۱۵) •

وقد تحدث ليفى ستروس عن مفهوم البنية فى احد الفصول الهاسة من كتابه « الانثروبولوجيا البنيوية » Anthropologie structurale فقال فى هذا الصدد : « اذا كان النشاط اللاستعورى أو اللاواعسى inconscient للعقل يقوم على فرض الشكل على المضمون ، واذا كانت

<sup>(47)</sup> G. Gurvitch. Le Concept de Structure Sociale . Caniers Internationaux de sociologic 1955, pp. 3 - 44 . p. 43 .

<sup>(</sup>٤٨) د ٠ زكريا ابراهيم : مشكلة البنية ، ص ٣٣ ٠

هذه الاشكال لا تتغير بالنسبة لمكل العقول سواء القديمة لو المحدثة ، البدائية أو المتخرة ـ تماما مشل دراسة الوظيفة الرمزية كما تتبدى بطريقة واضحة في اللغة ـ فانه يكفى أن نصل للي البيئة اللاشعورية أر اللاواعية الواقعة خلف كل نظام وكل تقليد لكى نصل الى تفسير سليم للنظمة والتقاليد أو العادات الآخرى ، بشرط أن نمضى في التحليل ألى مدى بعيد »(19) .

وموف نحاول فيما يلى أن نتبين الاتجاه البنيوى ونظرته الى التفسير في كل من اللغة والعلوم الاجتماعية ،

لقد نشأت البنيوية اللغوية عندما بين العالم اللغوى فرد يناندى سوسير ( ١٨٥٧ – ١٩١٣ ) ، باعتبار الآب المؤسس لهذا المنهج ، ان تاريخ الكلمة لا يفسر معناها وانما يتوقف معناها على « نسق » عام للغة ، ويرتبط هذا النسق بظروف عصره ( إى يتزامن معه syhchronise ) (٥٠) وقد اقام دى سوسير تفرقة أولية هامة بين « اللغة » و « الكــــــلام » على اعتبار أن اللغة \_ فى ماهيتها \_ نظام اجتماعى مستقل عن الفــرد، فى حين أن الكلام هو منها بمثابة التحقيق العينى الفردى ، ومعنى هذا أن اللغة تقنين اجتماعى ، أو مجموعة من القواعد code فى حين أن الكلام فعل فردى ( يقوم به شخص ما فى حدثيه مع اشباهه ) (٥١) ،

وترجع اهمية اللغة الى انها تنتمى الى تلك المجموعة الكبرى من

 <sup>(49)</sup> C. Lévi - Strauss. Anthropologie Structurale p. 28
 Quoted in S. Thion structurologic . Alethia : Le Structuralisme.
 No. 4 Mai 1966 pp. 219-227 , p. 220 .

<sup>(50)</sup> Grawitz op. cit. p. 433.

<sup>(</sup>٥١) د • زكريا ابراهيم: المرجع السابق ، ص ٤٨ •

" الانظمة الرمزية « التي تتألف منها الثقافة ( بالمعنى الواسع لهبذه الكلمة ) " ومن بينها المفن " والاساطير " والكتابة " وآداب المعاملات وغير ذلك من الطقوس او المواصفات الاجتماعية وليست السيميولوجها sémiologio سوى ذلك العلم الذي يدرس حياة العلاقات في كنف الحياة الاجتماعية وقد امتد المبدأ الذي اقامه دى سوسير في هذا المجال خارج نطاق الدراسات اللغوية " فعرف طريقة الى باقى العلوم الانسانية واصبح كل علم من هذه العلوم على وعي بسيميولوجيته الخاصة ويدلا من أن تذوب اللغة في المجتمع فقد شرع المجتمع يتعرف على نفسه باعتباره لغة وهكذا راح بعض محللي المجتمع يتساطون عن مدى المكانية تفسير « البنيات الاجتماعية " او حلى مستوى آخر - تفسير الأساطير بوصفها مجموعة من « الدالات » les signifiants (٥٢) والتي لا بد من البحث لها عن « مدلولات »

وليست فكرة النظام او النسق عند سوسير سوى مجرد تاكيسسد لخمرورة احلال المنهج البنيوى محل المنهج التاريخي في دراسة الظواهر اللغوية ، خصوصا وان الدراسات التاريخية المقارنة للغات لم تؤد بالفعل الى الكشف من طبيعة اللغة بوصفها « صورة » لا جوهرا • وبهذا مهسد دى سوسير السبيل لحلول « البنوية » محل الذرية atomisme

وقد اقام دى سوسير تفرقة هامة بين « التزامس » أو التواقت diachronie من جهسة ، وبين التطسور أو التعاقب synchronie من جهة أخرى • وعلى حين أن وجهة النظر « التزامنية » تمثل محورا أفقيا تقوم فيه العلاقات بين « الاشياء المتواجدة » ( أو المتواقته ) على

<sup>(</sup>٥٢) المرجع السابق ، ص ٥٠ •

<sup>(</sup>٥٣) المرجع السابق ، ص ٥٢ •

<sup>- 4.0 -</sup>

اساس ثابت ليس للزمان فيه اى مدخل ، نجد إن وجهة النظر التعاقبية تمثل محورا راسيا ، تقوم فيه العلاقات بين الاشباء المتنابعة على اساس التغير الزمنى او المتاريخى ، وقد راى دى سوسير ان الغة ب في حبيد ذاتها بهي مجرد نسق أو نظام ، بل وما دامت تعمل ، أو تؤهى وظيفتها باعتبارها « بنية » ذا تعطبيعة رمزية ، قلا بد من التسليم بانها لا تنظيوى باغتبارها بنية التي ايبعد تاريخى ، لقد قام دى سوسير بمعارضة تلك النزعة التطورية التى سادت فى القرن التاسع عشر واملت على علما اللمان اعتبار التاريخ بمثابة المنظور الاساسى للغة ، واصطناع التعاقب كمبدأ أولى للتفسير ، مع الحرص على تجزئة اللغة الى عناصر منعزلة من أجل البحث عن قوانين التطور الخاصة بكل منها على حدة ( ١٥٠) .

وقد انطلق تشومسكى N. Chomsky وقد انطلق تشومسكى المنحو التقليستى عالم اللغويات البنيوى المعاصر من موقف نقدى لكل من النحو التقليستى واللغويات البنوية السابقة عليه و لقد اهتم تشومسكى بصفة خاصة بتالتفسير، ومن هذا المنطلق أبرز أوجه القصور في موقف النحو التقليدي وفي علم اللغة وبنيوى ذلك أن كلاهما أقتصر على المرحلة الوضفية دون أن يتجاوزها أد

ويرى تشومسكى النا نغفل ملاحظة واقعة هامة تتمثل فى فقدائنا القدرة على رؤية اهمية التفسير عندما تكون الظواهر مالوفة وبديهية اكثر من اللازم ويعطى فى هذا الصدد مثالا من علم النفس: ان احد مشاكل العلو م النفسية يكمن فى الالفة familiarity مع الظواهر التي تتناولها تلك العلوم والمطلوب هو محاولة فكرية لرؤية كيف ان هذه الظواهر تثير مشاكل خطيرة وتدعو الى نظريات تفسرية والذى يحدث هو ان المرء يميل الى النظر الى الظواهر على انها شيء مفروغ مشدة

<sup>(</sup>۵٤) المرجع السابق ، ص ٥٣ •

باعتباره ضرورة أو شء طبيعى • وهناك بالاضافة الى ذلك تأثير قد يكون أخطر من السابق يتمثل فى كوننا نالف الظواهر الى درجة كبيرة لدرجة أننا قد نغفل عن رؤيتها أساسا (٥٥) .

وتواجه دراسة اللغة نفس المشكلة ، فالآراء البنوية والسلوكية قائمة على الاعتقاد في عدم اهمية التفسيرات ، أي الاعتقاد في أن العقل يجب أن يكون ابسط في بناءه من أي عضو آخر ، وأن ابسط الافتراضات لا بد وأن تكون صائحة لتفسير أي ظاهرة من المكن ملاحظتها و وبالتالي تبدو اللغة كانها بنية سلوكية إو شبكة من الارتباطات المجمعة ، وتبدو معرفة اللغة كمجرد معرفة بجواب المســـؤال « كيف ؟ » · ويعتقب تشومسكني أثنا لكي نحقق تقدما في دراسة اللغة ، وفي القدرات الانسانية المعرفية يتحتم علينا ، منذ البداية ، اقامة م ايسمى بالمسافة النفسية Psychicdistance يسببنا وبين الوقائع العقلية » ثم نمضي لاستكشاف احتمالات اقامة نظريات تفسيرية مهما اثارت تلك النظريات من تعقيد أو تجريد ٠ ولا بد لنا من نعترف بأن اكثر الظواهر الفة في حاجـــة الى تفسير • ويبدأ البحث عن النظرية التفسيرية ، يتحديد أنساق ألقواعد systems of rules ، وهي تلك الأنساق التي تتيح فهم وانتساج جمل جمديدة في وقت مناسب ، ثم المضى لكشف المباديء التي تحكمها (٥٦) أي أن الذات المتكلمة تملك ضربا من « النحو التوليدي • grammaire génératrice يسمح لها بابتكار لغتها الخاصة (٥٧)

<sup>(55)</sup> N. Chomsky. Problems of Explanation in Linguistics. in R. Borger and F. Cioffi (eds.) Explanation in the Behavioural Sciences pp. 425 - 451, p. 425,

<sup>(56)</sup> Ibid. pp. 426 - 427.

<sup>(</sup>٥٧) 4 وزكريا ابراهيم ، مرجع سابق ، ص ٧٣ ٠

يتضح لنا أن تشومسكى يسعى الى اقتراح نظرية تفسيرية في عالم الملغة ، وتقترح هذه النظرية تفسير الظاهرة التى تقوم على كون المتكلم للغية المذكورة يدرك التعبير أو القول utterance ويؤوله ويستخدمه بطرق معينة وليس بطرق آخرى ومن المكن أيضا التوصل الى نظريات تفسيرية أكثر عبقا عن طريق با يسبيه تشومسكى النحو العام أو النحو الكلى العام العام . Universal grammar

ان دراسة النحو الكلى الشامل هو دراسة لطبيعة القدرات العقلية الانسانية وتحاول الدراسة ان تكشف التنظيم الداخلى الذى يحدد ما يكون الخبرة اللغوية بالاضافة الى ما تثيره اللغة على اساس من الخبرة(٥٨) معنى ذلك ان تشومسكى يهتم بتأصيل النحو في العبق اعماق « الترية » العقلية المشتركة للغة البشرية ، على اساس أن العقل عنده فطرى وأن اللغة بنحوها المنطقى ما متاصلة في الحياة الذهنية التي يوجهها المعقل (٥٩) .

وهكذا \_ على حد تعبير تشويسكى نفسه \_ نجد أن عالم اللغويات متورط ، على بستويات عدة ، في بناء النظريات التفسيرية ، ويوجح على كل مستوى تاويل نفسي واضح لعبله النظرى والوصفى ، فهو يحاول على بستوى النحو المعين اوالخاص Particular grammer أن يضع خصائص معرفة اللغة ، أي ذلك النسق المعرفي الذي يتطور بطريقة غير مدركة من جانب المتحدث \_ المستمع العادى ، ويحاول عالم اللغة ، على مستوى النحو الكلى الشامل اقابة خصائص عابة خاصة بالذكاء الانساني ، وهكذا نجد أن اللغويات تبثل مجالا تحتيا Sub - field لعلم النفس المذي يتعامل مع قلك الجوانب العقلية (٦٠) ،

<sup>(58)</sup> Chomsky op. cit. p. 428.

<sup>•</sup> ۱۵ مرجع سابق ، ص ۱۵۹ (۵۹) د • زکریا ابراهیم ، مرجع سابق ، ص ۵۹) (60) Chomsky . op. cit. p. 428.

وينتهى تشويسكى الى النتيجة التى تؤكد على كوننا نستطيع ان نطور ، من جهة ، نسقا من المبادىء العامة للنحو الكلى الشامل ، ومن جهة اخرى ، أنواعا من النحو الخاص ، ويتكون النحو الخاص ويقوم بالتفسير في أنماق مع مبادىء النحو الشامل ، ويؤدى تداخل المبادىء العامة مع المبادى الخاصة الى نتائج تجريبية ، وتقدم هذه المبادىء ، على مختلف مستويات العمق ، تفسيرات للوقائع المهتمسة بالقدرة اللغوية المهتمنة المنافقة ا

ويقضح لنا أن نظرية تشومسكى فى « النحو التوليدى » قد ارادت استخلاص النحو من المنطق واستنباط اللغة من الحياة العقلية الأصيلة ، ومادامت البنيات السطحية فى اللغة مستبدة من بنيات عبيقة فأن من واجب عالم اللغة البحث عن تلك البنيات العميقة التى تمثل الشروط الضرورية لتعلم اللغة ، خصوصا وأن المقدرة اللغوية نفسها فطرية تشهد بوجود كليات لغوية أولية لدى الانسان (٦٢) ،

كما احدثت البنبوية تاثيرا ضخما في مجال الغويات فانها قد اثرت ايضا على مفاهيم وتصورات العلوم الاجتماعية خاصة علم الاجتماع والانثروبولوجيا • لقد واجه الانثروبولوجيون ، ومن بينهم ليفي ستروس ، مجموعة من الهئلة تعبر عن المشاكل الأساسية في هذا المجال ، وهي :

اولا : كيف يمكن للسلوك الاجتماعى الخاص باى جماعة بشرية ان يقوم بالوصف بدقة وذكاء وبطريقة ذات معنى ٢

<sup>(61)</sup> Ibid. p. 449.

<sup>(</sup>٩٢) د . زكريا ابراهيم : مشكلة البنية ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

ثانيا : كيف يتسنى تفسير وقبول تلك للظواهر الاجتماعية ٤

ثالثا: وهو اكثر الاسئلة اهمية: كيف ترتبط المجموعات المختلفة من الظواهر الاجتماعية الموجودة داخل جماعة واحدة ـ بأساطيرها ، ونسق القرابة فيها ، وأنماط زواجها ، ١٠٠ الخ ـ كيف ترتبط ببعضها البغض وكيف يرتبط كل واحد منها بالجماعة ككل ؟

رابعا: ما هى العلاقات المتبادلة بين الجماعات الاجتماعية ككل سواء كانت هذه الجماعات قبائل بدائية او دول قطاعية او مجتمعات صناعية متقدمة ؟ وما الذى تملكه تلك الجماعات بحيث يكون اساسسا للمقارنات ذات المعنى ؟

لقد تصدت العلوم الاجتماعية وبالذات علم الاجتمعاع والانثروبولوجيا لهذه الاسئلة بغية الاهتداء الى اجوبة لها • وقد رأى البنيويون أن اتجاههم يمثل المنهج الملائم للتعامل مع هذه الاسئلة وتنظيم المادة الخام للوقائع الملاحظة من أجل الاجابة عليها (٦٣) •

ان البنيوية في واقع الأمر عبارة عن منهج يضم كل الظواهـــر الاجتهاعية الانسانية مهها كان شكلها ، وبهذا تضم بالاضافة الى المواقف الاجتماعية الخالصة ( الانثروبولوجيا ، وعلم الاجتماع ، وعلم السياسة ، وعلم الاقتصاد ، وعلم النفس ) ، الانسانيات ( الادب والتاريخ واللغويات ) وكذلك الفنون الجميلة ، وترجع إمكانية هذا الى ان كل صور النشاط الاجتماعي ، مواء كانت الملابس التي ترتدي ، أم الكتب التي تكتب ، أم السمى النباق القرابة والزواج التي تمارس في أي مجتمع ، تكون ما يسمى باللغات بالمعنى الشكلي ، وبالتالي يمكن رد اطرادات هذه الصـــور الى نفس مجموعة القواعد المجردة التي تحدد وتحكم ما يسمى في العادة الى نفس مجموعة القواعد المجردة التي تحدد وتحكم ما يسمى في العادة

<sup>(63)</sup> M. Lane (ed.) Introduction to Stucturalism . New York : Basic Books , Inc . Publishers 1970. Introduction p. 12.

باسم اللغة ، وفن منعاولة التقليل من الخلط بين المصطلحات استخدم البنيويون كلمة رمز Code لتغطية كل الأنماط الخاصة بالاتصال والمستخدمة اجتماعيا ، وتملك تلك الرموز الاجتماعية ، مثل اللغات ، قواعد ، فاذا تخدما كمثال رمز القرابة للمنطقة والزواج فاننسا نرى أن كل أعضاء المجتمع المرتبطين بعلاقة قرابة مع الأعضاء الآخرين يكونون معجما ، أى تجميع لكافة التعبيرات المكنة ، وهذا ما نراة بالفعل في معالجة ليفي ستروس لهذا الموضوع في كتابه « البنيات الأوليدة للقرابة »

ولم يكن ليفى ستروس ( ١٩٠٨ - ) اول من تحدث عن البنيوية فقد سبقه فى ذلك علماء اللغة ، كما أنه لم يكن الوحيد الذى محدث عنها فى العلوم الاجتماعية فيوجد التوسير وليتش طعط وغيرهم ، الا أن أعساله احدثت تأثيرا كبيرا فى الفكر المعاصر وفى العلوم الاجتماعية والانسانية بشكل خاص مما أعطى له حكانة خاصة ، متبيزة .

لقد اهتم ليفى ستروس بالعلاقات بين الظواهر اكثر من اهتمامه بطبيعة الظواهر ذاتها ، كما اهتم بالأنساق التى تدخل فيها هذه العلاقات ، لقد راى امكانية علم عام للانباق على اسس بنيوية لا بد وان تضمن عمليات اجتماعية واعية او شعورية ولا واعية او لا شعورية ، وقد طور آراءه بالنسبة لتناول اهم مظاهر الثقافة مثل اللغة ، والقرابة ، والتظام الاجتماعي ، والسحر ، والدين ، والفن ، وذلك بهدف المتوصل الى استبصار داخل الثقافة والى وعى جديد للمجتمع ،

وترجع اصالة ليفى ستروس الى تاكيده على الشكل forme وعلى أولوية العلاقات على الكيانات ، هذا من ناحية ، ومن ناحيسة أخرى يتبيز ليفى ستروس ببحثه المستبر عن العلاقات بين الظواهسر على مستوى مجرد للغاية ، الا أنه ، فى نفس الوقت ، لا يغفل الواقع

مما يجعله يبدأ تعميماته دائما من الملاحظات التجريبية ويرجع دائما اليها .

والحق أن ليفي ستروس لا يريد النظر الي « الظواهر » على أنها موضوعات منعزلة ، لا بد من تفسير كل ظاهرة منها على حدة بالاستناد الى تاريخها الجزئي الخاص ، بل هو يريد مقابلة ( أو معارضة ) تلك الظواهر بعضها البعض ، من أجل البحث عن أوجه التباين وأوجله التشابه ( القائمة في الظواهر نفسها ) ، واقامة ضرب من الحوار بينها ، بحيث تنبثق من خلال هذه المحاورة او المواجهة الرسالة الحقيقية المشتركة التي تحملها تلك الظواهر ، بوصفها « الدلالة » العلمية الكفيلة وحدها بتفسير تلك الكثرة المعقدة من الظواهر • ومعنى هذا أن المهمسة الاساسية التي تقع على عانق الباحث في العلوم الانسانية انما هـــى التصدى لأكثر الظواهر البشرية تعقيدا ، وتعسفا واضطرابا ( او عدم اتساق)من اجل محاولة الكثف عن نظام يكمن فيما وراء تلك«الفوضي»، وبالتالي من أجل الوصول الي « البنية » التي تتحكم في صميم العلاقات الباطنية للاشياء • ولكن المهمة \_ في نظر ليفي شترتاوس \_ هو اننا لا ندرك البنية ادراكا تجريبيا على مستوى العلاقات الظاهرية السطحية ، المباشرة، القائمة بين الاشياء ، بل نحن ننشؤها انشاء بفضل النماذج التي نعمد عن طريقها الى تبسيط الواقع ، واحداث التغيرات التي تسمح لنا بادراك البنية (٦٤) •

لقد اعتبر ليفى ستروس العلاقات الاجتماعية مادة خام قستخدم لبناء النماذج ، وهذه النماذج تقد ملنا البنية الاجتماعية ، ومن هنالا يمكن اطلاقا رد البنية الاجتماعية الى مجموع العلاقات الاجتماعية الملحظة في مجتمع معين ، أن البنية الاجتماعية لا تدعى أنه تملك مجالا خاصا بها وانما هي بالاحرى تقدم منهجا قابلا للتطبيق على مختلف

<sup>(</sup>٦٤) د ٠ زكريا ابراهيم : مشكلة البنية ، ص ٣٦ ٠

المشاكل الاجتماعية وعلى مختلف التحليلات البنيوية المستخدمة في مختلف المجالات •

ينحصر موضوع البنية اذن في معرفة النماذج التي تعتبر موضوع التحليلات البنيوية ، ولا ينتمى هذا الموضوع ـ في نظر ليفي ستروس ـ الى الاثنولوجيا (٦٥) او الانثروبولوجيا وانما الى نظرية المعرفة او منهج العلم epistermologie ولا بد للنماذج لكي تكون جديرة ان يطلق عليها التعبير « بنية » ان تتصف باربعة سمات :

اولا: لا بد أن تؤلف نسقا من العناصر بحيث يؤدى كل تغير في الحدها الى تغير في العناصر الاخرى •

ثانیا: لا بد ان ینتمی النموذج الی مجموعة تحولات ، وینتمی کل تحول بدوره الی نموذج معین بحیث تکون مجموعة التحولات مجموعة من النماذج ،

ثالثا: لا بد وان يكون النموذج قادرا على التنبؤ بالتغيرات التى يمكن ان تحدث فيه في حالة تغير احد عناصره •

رابعا: لا بد أن ينبنى النموذج بطريقة تجعل كل الوقائع قابلة للملاحظة (٦٦) •

وقد راى ليفى ستروس ان النماذج الما أن تكون واعية أى شعورية . و لا واعية أى غير شعورية ، وذلك حسب المستوى الذى تتعمل فيه .

البشرية » وتسمى احيانا « علم دراسة الشعوب » ، أو « علم الاعراق البشرية » وتسمى انثروبولوجيا في التراث الانجلو ساكسوني ٠ (66) Claude Lévi - Strauss . Anthropologie Structurale . Paris Librairie plon, 1958. p. 306.

وتوحى البنية المختفية في اللاشعور الى وجود نموذج يخفيها عن الوعي الواعية و الشعور الجمعى conscience collective وتعتبر النماذج الواعية و الشعورية ـ التي تسمى بالمعايير nromes ـ افقر انسواع النماذج بالنسبة للوظيفة التي تؤديها ، ذلك انها لا تقوم بتفسير الظواهر وانما تحافظ عليها فقط وتجعلها مستمرة ويواجه التحليل البنيسوي هنا مشكلة هامة هي ان البنية الظاهرة واضحة ، بينما من الصعب الوصول الى البنية العميقة بسبب النماذج الواعية المشوهة التي تقف كعائق بين الملاحظ وموضوع ملاحظته (٦٧)

وقد تكون تلك النماذج ميكانيكية او احصائية ، الاولى : تشير الى نماذج تقع عناصرها على نفس مستوى الظواهر مثل قوانين الزواج فى مجتمع بدائى حيث العناصر المكونة هى عبارة عن البشر انفسهم الموجودين فى قبائل او طبقات ، بينها النهوذج الاحصائى هو النهوذج الذى توجيد فيه العناصر على مستوى مختلف ومستوى ظواهر مثل قوانين الزواج فى مجتمع متحضر وحديث (٦٨) ،

حقیقة ان رادکلیف براون هو الذی ادخل مفهوم « البنیة » فی مجال الانثروبولوجیا ، الا آنه نظر الیها علی انها « نظام من الوقائع » ای شیء معطی لوصف مجتمع معین ، بینما تکهن اصالة لیفی ستروس فی انه نظر الی البنیة لیس باعتبارها مجرد ظاهرة ناتجة عن تجمع البشر وانما باعتبارها نسقا یحکهه اتساق داخلی ویتکشف هذا الاتساق ـ الذی یفلت من الملاحظ العادی للنسق المعزول . فی دراسة التحولات ، ویمکن عن طریق هذه الدراسة اعادة کشف عناصر آخری شبیهة فی الساق تبدو ظاهریا مختلفة ، وکل الانساق . مثل نماذج القرابة أو مجموع....ة الاساطیر ، متل المناق آخری ، القد رای الاساطیر ، متل مثل اللغة الترجمة الی انساق آخری ، القد رای

<sup>(67)</sup> Ibid. p. 308.

<sup>(68)</sup> S. Thion. Structurologie, p. 222.

رادكليف براون أن البنية ليست الا الطريقة المستمرة التي يملكها كل من الافراد والجماعات في اثناء تكوينهم لذواتهم وفي تجميع انفسهم داخل المجتمع : ومن هنا فقد اعتبر كل بنية مستقلة بذاتها ولا تترجم الى غيرها ، بينما رأى ليفي ستروس أن البنية هي النسق ، والنسق تحكم قواعد ورموز تتيح الترجمة الى نسق آخر ، كما رأى ليفي ستروس ، على عكس مالينوفسفي وراد كليف براون ، أن المقولات catégories اللاواعية أو اللاشعورية ابعد ما تكون عن كونها لا عقلية أو وظيفية ذات عقلانية متعالية ، وبينما رأى الانثروبولوجيون الانجلوساكسونيون أن اللغة هي فرع من الانثروبولوجيا فقد دعى ليفي ستروس الى اعتبار اللغة هي فرع من الانثروبولوجيا فقد دعى ليفي ستروس الى اعتبار العلاقات ( 19 ) ،

ان اللغة ، على الرغم من كونها موضوعا لعلم معين ، مثل العلوم الاخرى ، الا انها تصبغ العلوم جميعا بصبغتها · فالعلوم الاجتماعيسة لا توجد بدونها ، ولا نستطيع ان نضع الوقائع اللغوية على نفس مستوى الوقائع الاقتصادية أو القانونية ، فالاولى ممكنة الوجود في غيساب الثانية بينما لا توجد الثانية في غياب الاولى (٧٠) ·

ان اللغويات هي العلم الانساني الوحيد الذي من الممكن ان يوضع على نفس المستوى مع العلوم الطبيعية • وذلك لأسباب ثلاث:

١ ـ انها تملك موضوعا عاما هو اللغة التي لا تخلو منها أي جماعةً
 انسانية ٠

<sup>(69)</sup> O. Paz. Claude Lévi-Strauss. An Introduction. Translated by J. S. Benstein and M. Benstein London: Cornell University Press, 1970, p. 10.

<sup>(70)</sup> C. Lévi-strauss. Critéres scientifiques dans les disiplines socilaes et humaines. Aleteia op. cit. p. 197.

٢ ــ أن منهجها متجانس لا يتغير مهما كانت اللغة التي ينطبق عليها
 ــ حديثة أو قديمة ، بدائية أو متحضرة .

٣ ــ ان منهج اللغة يقوم على مبادىء رئيسية يتفق المتخصصون حول صدقهــا

لا يوجد اذن - فى رأى ليفى ستروس - أى علم اجتهاعى أو انسانى آخر تتوافر فيه هذه الشروط · أن موضوع علم الاقتصاد ليس عاما وانما يرتبط بقطاع صغير من التطور الانسانى ، والمنهج الديموجرافى ( الخاص بعلم السكان demographie ) ليس متجانسا ، كما أن الاثنولوجيين أبعد ما يكونوا على الاتفاق حول المبادىء التى تعتبر عند علماء اللغويات شيئا مفروغا منه (٧١) ·

ولما كان رأى ليفى ستروس أن اللغة قد وصلت الى مستوى شبيه بمستوى العلوم الطبيعية ، فقد استقى من اللغويات الحديثة الاساس الذى أقام عليه منهجه فى التحليل ، ولا يعنى هذا أن ليفى شتراوس من أتباع الاتجاه الوضعى وأنها يشير هذا فقط الى سعيه ، أثناء قيامه بفهم وتفسير الوقائع ، إلى الدقة التابة والى مستوى مقبول من النعيم ،

لقد بيز ليفي ستروس بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتهاعية والانسانية ووجد أن هناك اختلافات بينهما والممجموعة الاولى اهتمت على عكس الثانية بموضوعات لا يهتم بها غالبية الافراد في المجتمع لذا تابع العلماء الطبيعيون بحوثهم في عزلة وجاء إهتمايهم منحصرا في الأشياء التي ظنوا أن باستطاعتهم تفسيرها وذلك بدلا من أن يفسروا الشياء تهم الآخرين وثانيا ، رأى ليفي ستروس أن كل بحث علمي يصارد منذ البداية بثنائية بين الملاحظ وموضوعه ويلعب الانسان في مجسال

المعلوم الطبيعية دور الملاحظ والعالم هو موضوعه والعالم الذي تجرى فيه الثنائية محدود كما كشف عن ذلك علمى الفيزياء والبيولوجيا المعاصرين الا أنه في نفس الوقت متسع لدرجة أن باستطاعة العلوم الدقيقة والطبيعية أن تمتد بحرية فيه و فاذا كانت العلوم الاجتماعية والانسانية علوما حقا فلا بد لها أن تحافظ على هذه الثنائية وعليها فقط أن تحركها حتى نصل بها الى داخل الانسان ( أي بين الانسان الملاحظ والانسان أو البشر الذين يخضعون الملاحظة ) و واذا كانت العلوم الاجتماعية والانسانية متاخف العلوم الطبيعية كنموذج لها فأنه يجب عليها الا تكتفى باجراء التجارب على البشر ( وهو شيء مقبول نظريا ، في رأى ليفي ستروس ، وسهل التطبيق ومقبول خلقيا ) ، وأنما لا بد أيضا أن يكون هؤلاء البشر غسير وأعيين بأننا نجري عليهم التجارب ، والا فأن وعيهم هذا سوف يغير سير التجربة وهكذا ببدو الوعي أو الشعور كعدو خفي لعلوم الانسان سواء التجربة وهكذا ببدو الوعي أو الشعور كعدو خفي لعلوم الانسان سواء منعكس وعي الوعي على شكل تلقائي متعال على موضوع الملاحظة أو وعي

ولا تخلو العلوم الانسانية من الطرق التى تجعلها تتغلب على تلك المشكلة والحل يوجد فى الاتجاه البنيوى ، فآلاف الانساق الفونولوجية والمنحوية التى توجد أمام عالم اللغة ، وتعدد البنيات الاجتماعية الممتدة فى الزمان والمكان والتى تغذى حب الاستطلاع المؤرخ والاثنولوجى ، هذه الاتساق والبنيات تمثل « خبرات » جاهزة لها طابع غير معكروس irreversible يضعف الفكرة التى نادى بها الوضعيون وهى ان هذه العلوم لا تهدف تماما الى التنبؤ بل الى المتنفسير ، وفى الواقع اذا الخذما التفسير بشكل أكثر دقة فاننا نجد أنه يتضمن نوعا من التنبؤ ، ولا توجد حتى فى العلوم الدقيقة والطبيعية ذاتها رابطة آلية بين التفسير والمثنية والمثنىء بها ، مثل النظريات

الداروينية ، واحيانا يقوم العلم بالتنبؤ بظواهر يعجز عن تفسيرها ،مثل علم الارصاد الجوية métérologie ، (۷۲) .

ويبدو أن وظيفة العلوم الاجتماعية والانسانية تقع في منتصف الطريق بين التفسير والتنبؤ ، كما لو كانت عاجزة عن الاتجاه بتصميم نحو احدهما ، ولا يعنى هذا ح في راى ليفى شتراوس ح أن هذه العلوم تخلو من الفائدة نظريا أو عبليا وأنها يعنى فقط أن فائدتها نفاس في ضوء العمليتين ح التفسير والتنبؤ ، ولأن هذه العلوم تأخذ من العمليتين فلها وضع خاص وفريد تتلخص فيه مهمة العلوم الانسانية : أن هذه العلصوم لا تفسر أبدا ح أو نادرا ما تفعل ح الى النهاية ، كما أنها لا تقوم بالنبؤ بدرجة عالية من التاكد (٧٣) ،

ان المعوية في العلوم الاجتماعية والاتسانية - على حد تعبير ليفى ستروس - تأتى من ان مختلف انساق تلك العلوم لا تقع على نفس المستوى من الناحية المنطقية ، كما أن المستويات التي ترتبط بها متعددة ومعقدة وكثيرا ما تكون تعريفاتها غير دقيقة ، وتتخذ بعض هذه العلوم موضوعات دراسة هي عبارة عن وجودات تجريبية تمتاز بكونها من العوميات ومن الكليات desrealia et des tota : مثلا المجتمعات التي تمتاز بكونها واقعية ومحددة في مكان وزمان معين وفي نفس الوقت تخضع للدراسة في كليتها dans sa globalité . وكمثال على ذلك الاثنولوجيا (الانثروبولوجيا) والتاريخ ، وترتبط علوم اخرى بوجودات لا تقل واقعية الا أنها تهتم بجزء منها أو بمظهر معين ، مثلا اللغويسات تدرس اللغات ، والقانون يدرس الاشكال القانونية ، وعلم الاقتصاد يهتم

<sup>(72)</sup> C. Lévi - strauss. Critéres scientifiques. op. cit. pp. 194
195.

<sup>(73)</sup> Ibid. p. 196.

بانساق الانتاج والتبادل ، وعلم السياسة بدرس الانظمة ذات الشكل المحدد (٧٤) .

ويرفض ليفى ستروس التبييز بين العلوم الاجتماعيت والعلوم الانسانية بحجة ان الأولى تدرس الظواهر التي تنشأ في الجماعة والثانية تقناول الأعمال التي ينتجها الافراد • فهذا غير صحيح كما يتضح في الحوال كثيرة ، فكل ما هو انساني هو في واقع الآمر اجتماعي • وحينما نقول عن علم معين انه علم اجتماعي فان هذا القول يتضمن انه يهتم بالانسان (٧٥) •

واذا كنا قد راينا كيف فسر دوركايم الطواهر بالرجوع الى الوعلى الجمعى فانه ، قد اغفل ولا شك تفسير هذا الوعى الجمعى ذاته ، والطريقة التى يساهم بها الوعى الفردى فى تكوينه ، كما اغفل تفسير الصور التى تمثله اى بنيات الفكر الجمعى التى تكونه ، ويؤثر هذا النقص على تفسيرات المجتمعليس فقط حاليا وانما ايضا تاريخيا حيث انه يغفل كيف قلم المجتمع بتكوين ذاته فى الماضى ، وقد جاول ليفى ستروس سد هذا النقص المجتمع عن طريق رد الاجتماعى الى الفردى مستخدما طريقة خاصة فى المتعادرة « بالحالة الطبيعية » Natural state

الموجودة قبل ظهور الحالة الاجتماعية بالمعنى التاريخى ، فمن المكن

بوجوده عبن سهور الحدة الاجتماعي السابق على الواقعة اذا أمكن التوصل الى الواقعية الاجتماعي السابق على الواقعة اذا أمكن التوصل الى الواقعية الاجتماعية « الطبيعية » باعتبارها عامة في كل الجتمعيات، ويحدد ليفي ستروس هذه الواقعة بانها ولا بد ان تكون متعسفة وهي انها ضرورية وفي نفس الوقت تتصف بالعلامة الميزة للطبيعة وهي انها ضرورية وتتبلور المشكلة في كيفية اشتقاق الثقافة من الطبيعة ، ان الطبيعية وفي نظر ليفي ستروس \_ مشتركة لدى الناس جميعا وجزء من تراثهم ،

<sup>(74)</sup> Ibid. p p. 196 - 197.

<sup>(75)</sup> Ibid. p. 204.

وهذا ما يمارسه البشر في استقلال عن تأثير المجتمع والتقاليد ، بينمسا التقسافة هي القطب المقسابل ، فهي كل ما هو ليس بمشسترك ، وكل ما هو معتمد على الحيساة وكل ما يحتسج وكل ما يحتسب على الحيساة الاجتماعيسة وعلى معساييرها الجمعيسة ، ان الشيء التقسافي هو المحتمل والمتعسف والمتعسف The contingent and arbitrary وبالتالي تكون «الضروري والمطلق The necessary and absolute وبالتالي تكون عملية تناول الطعام ( الاكل ) طبيعية لأن البشر يفعلونها بناء على الغريزة ، بينما آداب المائدة أو طريقة تناول الطعام ذاتها مختلفة من مجتمع الى آخر ، وبالتالي فهي ثقافية ، لقد أراد ليفي ستروس أن مجتمع الى الخر ، وبالتالي فهي ثقافية ، لقد أراد ليفي ستروس أن لما الى النشاط السلوكي والى الجنس بصفة خاصة ، فقد راى السلوعي وغريزي وفي نفس الوقت اجتماعي لأنه يحتاج الى شخصين (٧٦) ، ومن هنا كانت تحليلاته للزواج ونسق القرابة ،

وتعتبر اهم خاصية في المنهج البنيوي محاولة دراسة الشبكة المعقدة من العلاقات التي تربط وتجمع عناصر الكل ، وليس دراسة هذه العناصر ذاتها · وقد بين ليفي ستروس في كتبه الثلاث عن الاساطير تحت عنوان Mythologique ، بين النا لسنا بصدد تفسير تقليدي لسلسلة من الاساطير أو حتى من الاحداث أو الشخصيات التي تحدث فيها ، وانسائمين بصدد بيان للعلاقات بين الاساطير وبعضها ، والعلاقات بسين الاحداث والكليات ،

وتبحث البنيوية عن بنيتها تحت أو خلف الواقع التجريبي وليس على السطح أو على مستوى الشيء الملاحظ • لقد بين ليفي ستروس في افتتساحية كتسسابه « الفسسج والمطهسي » Le Cru et le cuit

<sup>(76)</sup> C. R. Badcock. Lévi - strauss. Structuralism and Sociological Theory. New York, Holmes and Meir Publishers 1976 p.34.

ان علينا الانستبعد أن البشرالذين انتجوا بانفسهم هذه الاساطير وعايشوها من الممكن أن يكونوا متنبهين لبنيتها وطريقة عملها، الا أنه ذا يعتبسر شيئا غير عادى ولايحدث الا بشكل عارض للغاية (٧٧) ان البشر الذين يقومون باستخدام اللغة يطبقون القوانين الفونولوجية والنحوية على كلامهم الا أنهم غير واعين بهذه القوانين ، ولا يستطيعون أن يذكروها أذا طلب منهم ذلك ، ويصدق نفس الشيء على النشاط الاجتماعي ،

لا سبيل الى فهم الاساطير اذن الا باعتبارها « لغة » او لغات رمزية تمثل نظاما متسقا من التقابلات والفكرة الاساسية التى يصدر عنها ليفى شتراوس هى ان العقل البشرى واحد ، وان التفكير الاسطورى ليس تفكيرا سابقا على المنطق prélogique بل هو تفكير منطقى على مستوى المحسوس ، بمعنى أنه تفكير تصنيفى يستعين بمجموعة من المقولات التجريبية ( فج ومطهى ، طازج وفاسد ، مبلل ومحروق ومد الخ ) ← وليست هذه المقولات التجريبية سوى ادوات تصوريات ناجحة تصلح لاستخلاص بعض المعانى المجردة والربط بينها وبين بعض ناجحة تصلح لاستخلاص بعض المعانى المجردة والربط بينها وبين بعض على شكل سلسلة من القضايا والواقع ان مضمون الاسطورة لا يمثل العنصر الا هم مبن عناصرها ، بل ربها كان افدح خطا يمكن أن يرتكب الباحث هو أن يعمد الى تفسير كل رمز على حده والحق أن الرمز ليس الباحث هو أن يعمد الى تفسير كل رمز على حده والحق أن الرمز ليس المستقلا أو قائما بذاته بالمقياس الى السياق الذى يرد فيه ، وانما لا بد من الاقرار باندلالة اى رمز هى في صميمها دلالة « موضعية » تتحدد بالسياق الذى برد فيه وينسب ليفسى سستروس الى الاساطير ضربا حن المؤموعية ، ويقول ان لها « بنيتها » أو « بنياتها » الخاصة (٧٨) .

ولا يمكن رؤية البنية ذاتها فهي تشتق فقط مما هو مرئى ، فتوجد

<sup>(77)</sup> C. Lévi - Strauss. Le cru et le cuit. Paris. Librairie Plon 1964, p. 15.

<sup>(</sup>۷۸) د ۰ زکریا ابراهیم :مشکلة البنیة ، ص ۸۸

<sup>-</sup> ٣٢١ -( ٢١ - العلوم الاجتماعية )

البنية العميقة في مقابل البنية السطحية ـ وهو ما نراه بالفعل او نسمعه ، ويبدو ان هناك موافقة عامة ببن بعض البنيويين ، خاصة ليفي ستروس في الانثروبولوجيا وجاكوبسون في اللغويات وبياجيه في علم النفس ، على انه يوجد في داخل الانسان آلية محددة وفطرية تنتقل ارتقائيا وتمثل قوة بنيوية Structuring force • ويمثل الرسم التسالي تصور البنية عند ليفي ستروس وزملاؤه (٧٩) •

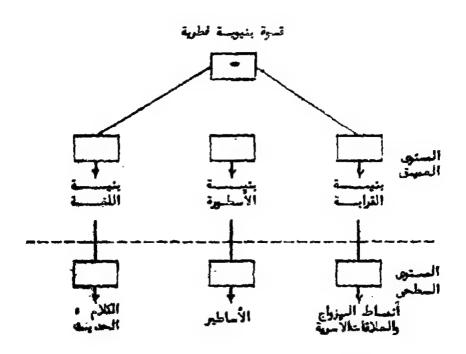

(79) Lane, Introduction to structuralism p. 15.

وثرى من هذا النموذج الاسباب التى دء تالبنيويين الى التاكيد على عدم تقسيم كافة المظواهر الاجتماعية فى مجتمع معين ، فاذا كانــت الظواهر تتبع هذا النموذج فاننا ننتظر أن نرى تماثلات وتوافقات فى البنية بين جوانب المجتمع ، وقد اقترح ليفى ستروس أن تقوم المجتمعات بتطوير وسائل بنيوية لحل الصراعات والاختلافات والتضاربات التى تنشا بين العناصر المختلفة فى البنية السطحية اثناء مرورها بالبنية العميقــة عن طريق البنيات التى اسماها ليفى شــتراوس البنيات الوســيطة عن طريق البنيات التى اسماها ليفى شــتراوس البنيات الوســيطة mediating

ويهتم التحليل البنيوى أساسا بالبنيات المتزامنة فى مقابل البنيات المتعاقبة ويركز اهتمامه على العلاقات الموجودة فى لحظة معينة فسى الزمان وليس عبر الزمان وتعتبر البنية السانكرونية محددة بواسطة العلاقات البنيوية الموجودة حاليا وليس بواسطة أى عملية تاريخية والعلاقات البنيوية الموجودة حاليا وليس بواسطة أى عملية تاريخية والعلاقات البنيوية الموجودة حاليا وليس بواسطة الى عملية تاريخية والعلاقات البنيوية الموجودة حاليا وليس بواسطة الى عملية تاريخية والعلاقات البنيوية الموجودة حاليا وليس بواسطة الى عملية تاريخية والعلاقات البنيوية الموجودة عاليا وليس بواسطة الموجودة عاليا وليس بواسطة الموجودة عاليا وليس بواسطة الموجودة عاليا وليس بواسطة الموجودة وليس بواسطة الموجودة والموجودة و

وكنتيجة لهذا الاهتمام يعتبر الاتجاه البنيوى لا سببى المسلم فلغة التحليل البنيوى فى شكلها الخالص لا تستعين بمفاهيم السبب والنتيجة أو العلة والمعلول: انها ترفض هذا التصور للعالم مفضلة عليه « قوانين التحولات » • وتعنى هذه القوانين الاطرادات التى تشببه القوانين العطرادات التى تشببه القوانين عند المحظتها ، أو اشتقاقها من الملاحظة ، وعن طريقها يتحول الشكل البنيوى الى شكل آخر •

ان ما يقدمه البنيويون هو ما يلى: اذا قارنا نمطين من العلاقات المجتماعية (قد تكون اساطير او علاقات قرابة او نماذج من السلطة ٠٠) منفصلين في الزمان والمكان ، مجتمع واحد في موضعين مختلفين من التاريخ او مجتمعين في نفس الموضع من التاريخ ، فاننا نلاحظ اختلافات في الصورة البنيوية اي في نظام وطبيعة اشكال العلاقات ، فاذا فسرنا

<sup>(80)</sup> Ibid . p. 16 .

الموقف بطريقة تقليدية فاننا نقول ان هناك عامل او عوامل سببت اختلاف بين العلاقات اما الاتجاه البنيوى فهو يؤكد على تحول البنيسة الى بنية اخرى ، واذا استمرت الملاحظات فاننا نستطيع القول بأن البنيسة المحددة تتحول دائما بطريقة معينة فينتج عن ذلك قوانين التحول وهلى ليست القوانين السببية او العلية (٨١) .

رابعا: نظرية نقدية الى الاتجاه البنيوى:

لا شك أن النقد الأول الذى يوجه الى الاتجاه البنيوى هو صعوبة اللغة ، التى يعبر بها البنيويون عن آرائهم ، كما انهم لم يصوغوا المبادىء الاساسية للاتجاه البنيوى بطريقة واضحة فجاءت تعبيراتهم جزئية ومحتوية على كثير بن المعانى الضهنية ،

وقد قدمت البنيوية في الواقع افتراضات نظرية كثيرة تعتبر هامة الا أنها لا تخضع للاختبار ، هذه الافتراضات هي كالتالي :

۱ - أن كل أنماط الملوك الاجتماعي هي عبارة عن رموز أو قواعد codes

٢ - ان الانسان يملك قدرة بنيوية نظرية تجعله يدرك الحدود التي
 تتكون بداخلها بنية كل انماط الظواهر الاجتماعية ٠

٣ ـ ان العلاقات قابلة لآن ترد الى تقابلات ثنائية ٣ ـ ان العلاقات قابلة لآن ترد الى تقابلات ثنائية وعلى الرغم من انه فى الامكان منطقيا تقسيم العالم الى مجموعات مالبة الا أن هـذا النوع من التقـابل تافـه ومجدب )(٨٢) ٠

<sup>(81)</sup> Ibid. p. 17.

<sup>(82)</sup> Lane op. cit. p. 18.

ان ليفى ستروس عندما حاول التقريب بين الفكر الاسطورى والفكر العلمى لم يلجأ الى التحقيق العلمى الصرف • لقد اراد ليفى شتراوس تحويل منهجه الى نظرية كاملة فتحولت تلك النظرية الى ايدبولوجيسا دون اعتراف من جانبه بذلك ودون التعرف على آثار تلك النتيجة •

ان ليفى ستروس على الرغم بن انه قد حدد \_ شانه فى ذلك شأن ماركس ، وفرويد وغيرهما \_ موقفه العلمى بمعارضته للفلسفة ، وثورته على كل تفكير فلسفى ، الا أننا نلمح لديه مواقف « ميتا \_ علمية » توقعه بن جديد فى حبال الايديولوجيا · صحيح انه قد كسب بعض النقاط فى معركته الضارية مع الفلسفة ، ولكن من المؤكد ان الكثير بما اعتبره هو « تصورات علمية » ، تم التثبت بن صحتها ، قد بقى حتى النهاية \_ مجرد نظريات فلسفية تفتقر الى التحقيق العلمى الدقيق ، وبالتالى مجرد « افتراضات ميتافزيقية » لا اكثر ولا اقل (٨٣) ·

لقد رفض البعض اعتبار نظرية ليفى شتراوس نظرية متميزة أو منهجه منهجا أصيلا ، اعتبروا كل ما يميزه هو تقديمه للنماذج وتطبيقها على السلوك الاجتماعى ، سواء على المجتمعات ككل او على مظاهر من المجتمع كالعادات والمعتقدات(٨٤) .

اما الهجوم العنيف على الاتجاه البنيرى فهو الذى انصب على اهمال هذا الاتجاه للتاريخ ، ان وضع التاريخ كبعد متساو مع اى بعد آخر فى الدراسة سلب التاريخ اهم خصائصه وهى الحركة عبر الزمان ،

ان المرء قد يتفق مع ليفى ستروس على ضرورة التليم بانفصلا الزمان وتقطعه وتنوعه وعدم تجانمه ، وقد نقبل فكرة التقدم المستمر

السائر دائما في خط مستقيم وحيد الاتجاه ، ولكنه لن يستطيع الآخذ بوجهة نظر لا زمانية ، تضع التاريخ بين قوسين ، ونقرر ان التزامن ( السانكروني ) تعبير عن تعاقب ( دياكروني ) ثابت ، والدافع ان ليفي ستروس عندما يقول عن التاريخ أنه مجرد اسطورة حديثة يكفي لتفسيرها تفسيرا عميقا ، ان نرتد الى مجموعة من البنيات ، وضروب عديدة من التوافق والتناظر ، ، والخ ، فانه ـ في الحقيقة ـ أنما يستبعد المشكلة الأصلية ولكنه لا يحلها (٨٥) ،

لقد استخدم البنيويون النهاذج modéles البنيوية للانسان والمجتمع كوسائل للكشف والمساعدة على الفهم ، الا أن المجتمع ليس على الصورة التى قدمها البنيويون ذلك انهم اغفلوا الواقع وذهبوا الى ما وراء السطح الظاهر ، ونادوا بالكشف عن البنيات اللا واعية والعميقة ، وفي الواقع ان محاولة البنيوية الكشف عن البنيات العميقة ومحاولة ليغي ستروس اقامة نبوذج أو بنية وسيطة تحل كافة الاختلافات والصراعات هو تصور ذهني بعيد عن الواقع ،

والتساؤل هو كيف تكون البنية متطابقة مع الواقع وفى الوقت نفسه صادرة عن الذهن او العقل البشرى الذى يصفه لميفى ستروس بانه يظل باستمرار متطابقا مع نفسه ، مساويا لذاته ؟ انه لميفى ستروس على خلاف دوركايم برفض اعطاء الصدارة للعامل الاجتماعى على العامل العقلى لانه يبين أبن النشاط الذهنى لدى الانسان ليس مجرد انعكاس للتنظيم الواقعى للمجتمع ، ولكنه حين يرد البنيات الى هذا النشاط الذهنى ، فقد يكون من حقنا أن نتساعل : ماذا عس أن يكون نمط الوجود الذي يجتلكه الذهن أو العقل ، خصوصا وأن ليفي سترتوس يقول أنه ليس اجتماعيا ولا نفسيا ولا عضويا ؟ (٨٦)

<sup>(</sup> ٨٥) د • زكريا ابراهيم : مشكلة البنية ، ص ١٠٤ •

<sup>(</sup>٨٦) المرجع السابق ، ص ٩٦ ٠

وقد تعرضت قوانين التحول لدى البنيوية للنقد ، فقد رفضت البنيوية القوانين السببية ودعت الى قوانين التحول ، والواقع ان التفسير يحتاج الى ذكر الاسباب او العلل فاذا استبعدت فمعنى ذلك ـ فى راى بعض النقاد ـ استبعاد لامكانية التوصل الى تفسيرات سليمة وصالحة (٨٧) ،

الا أن الانتقادات السابقة لم تستبعد النواحى الايجابية فى الاتجاء البغيوى خاصة وانه يمثل محاولة اصيلة لحل مشكلة العلوم الاجتماعية بشكل عام والصراع بين الاتجاهات المثالية والتجريبية بشكل خاص القد اهتم ليفى ستروس بنظرية المعرفة epistemologia وبمنهج العلم وحاول تفسير الثقافة بالرجوع الى مكونات العقل الانسانى وهذا ما جعل يستحق أن يسبى بالفيلسوف الكانطى وقد قبل ليفى ستروس هذه التسبية بشرط أن يكون معلوما أنه يسعى نحو كانطية فى مجال الاثنولوجيا وليست كانطية متعالية (٨٨)

لقد اراد ليفى ستروس التوصل الى وعى جديد بالمجتمع عن طريق التحليل البنيوى ويقوم التحليل البنيوى على رد كافة العناصر الثقافية الى عناصر بنيوية ومن هنا امكن تعريف علاقات التقابل والارتباط والتعديل والتصويل بين العناصر وهكذا توصل ليفى ستروس الى تفسير التماثلات homologies بين الانظمة داخل مجتمع واحد أو بين مجتمعات متعددة ويحدث هذا التفسير فى ضوء منهج جدلى وليس فى ضوء عملية ميكانيكية صرفه وقد استعان ليفى شتراوس ، من اجل تسجيل الانفاق والاختلاف بالأشكال النسقية اى بالنماذج التى استطاع تجريدها فى مستويات مختلفة وامكنه ان يقارن بينها .

<sup>(87)</sup> Lane op. cit. p. 18.

<sup>(88)</sup> C. Ltvi. Strauss. Le cru et le cuit p. 19 Quoted in Runciman op. cit. p. 199.

وتتجلى رغبة ليفى ستروس فى التوصل الى ببدا للتفسير فى قوله بضرورة التوصل الى البنية اللا واعية أو اللا شعورية الكامنة وراء كل نظام اجتماعى ، وسيتيح مبدا التفسير النبى نتوصل اليه المقارنة بين مجتمعات مختلفة مما يسهل لنا تفسيرها .

أما عن اهتمام ليفى ستروس بالاساطير ودراسته لمها فهو اهتمام نابع من اعتقاد بأن هناك طبيعة بشرية واحدة تجمع بين العقلية البدائية والعقلية العلمية في صورتها الجديثة •

ان الاساطير لا تعنى عند ليفى ستروس سوى العقل البشرى الذى يضعها مستعينا فى ذلك بالعالم ، على اعتبار انه هو نفسه جزء منه ( اى جزء من العالم ) ويهوى الانسجام ، الا انه يقرر فى الوقت نفسه أن الاساطير ترسم لنا صورة محسوسة عن العالم ، على اعتبار ان هذه الصورة مسجلة منذ البداية فى صميم التكوين المعمارى للعقبل البيشرى(٨٩) ، لقد اعتبر ليفى ستروس كافة الاساطير مرتبطة ببعضها البعض ، ذلك انها تحكى قصة مستعينة فى ذلك بالتاريخ والادب ، ولانها تملك بنية خاصة بها فهى ترتبط أيضا بالموسيقى ، أن الاساطير بسبب طبيعتها لابد وأن تمضى بطريقة دياكرونية أى منذ البداية الى بسبب طبيعتها لابد وأن تمضى بطريقة دياكرونية أى منذ البداية الى النهاية وكل حدث يسلم الى غيره من الاحداث ، وللاسطورة أيضا بعد سائكرونى فى داخلها ، وهى مثل الموسيقى تخضع للتحولات سواء على شكل تكرارات أى اطرادات أو اختلافات (٠٠) ،

ولا شك أن ليفى ستروس قد نجح فى كشف قصور المناهج الوضعية فى دراسة الظواهر الانسانية لوقوفها عند سطح الظواهر وتجزئتها الى فرات • واستطاع كذلك أن يبرز الى الضوء تفرقة جوهرية بين عالم

ه ۱۱ مرجع سابق ۱۰ مرجع سابق ۱۰ مرجع (۸۹) (90) Badcock op. cit. p. 54.

الخبرة العينية المباشرة ، والصورة العلمية التى تهدف الى كشف أعماقه ، والتمييز بين متغيراته وثوابته ، كما لا يمكننا ان نغفل أهمية تعيير مجالات النماذج الميكانيكية والاحصائية التى يؤدي الخلط بينها الى الكثير من اختلاف التفسيرات وتشتت النتائج(٩١) .

وترجع أصالة ليفى شتراوس على تأكيده على الشكل وعلى الوية العلاقات على الكيانات القائمة بذاتها ، وعلى اهمية العلاقة بين العمل الميدانى والنظرى ، أى بين وصف الظواهر وتحليلها بنيويا ، أنه ينظر الى الاثنولوجيا ( الانثروبولوجيا ) باعتبارها دراسة للانسان فى الماضى والحاضر ، وفى كل المظاهر – الطبيعية واللغوية والثقافية سواء الواعية أو اللا واعيدة ، وقد حاول ربط السانكرونى بالدياكرونى ، والفرد بالثقافة ، والفسيولوجى بالسيكولوجى ، والتحليل الموضوعى للأنظمة بالخبرة الذاتية للأفراد ، وبهذا كله قدم شيئا جديدا واصيلا ،



<sup>(</sup>٩١) د ملاح قنصوه : الموضوعية في العلوم الانسانية · دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٨١



# خساتمسة

حاولتا في الفصول السابقة ان نعالج ،وضوع التفسير من زوايا عدة فتحدثنا عنه كعملبة منهجية اساسية في العلم بصفة عامة والعلسوم الاجتماعية بصفة خاصة ، وبينا الاشكال التي يوجد عليها في العلم ، وقد حاولنا ان نتتبع فكر المدارس والاتجاهات المختلفة لمنصل الى رؤية كل منها الى هذا الموضوع الهام ، وذلك في اطار نظرة نقدية تبين النواحي الايجابية والسلبية في كل اتجاه ،

وترجع أهمية موضوع التفسير وخطورته في الموقت نفسه الى عاملين رئيسيين :

اولا: ان احد الاسس التى يقوم عليها العلم هو التوصل الى كشف المغامض واظهار الخفى بقصد الفهم والتنبؤ وان امكن التحكم ، ولا يتسنى هذا الكشف الا بعملية منهجية دقيقة هى تفسير الظواهر تفسيرا يقوم على اجلاء ما خفى فى الطبيعة سواء الفيزيائية ام الانسانية والاجتماعية ،

ثانيا: اذا اعتبرنا العلوم الاجتماعية علوما ـ وهو ما استقر عليه الرأى بين كافة العلماء وفلاسفة العلم ـ فان معنى ذلك هو أنها تحاول تطوير نظريات تفسر بها الوقائع الاجتماعية وتعتبر دراسة التفسير هى دراسة لمدى علمية العلوم الاجتماعية وقدرتها على الوقوف على قدميها في استقلال عن العلوم الطبيعية مع احتفاظها في الوقت نفسه بالنظرة الموضوعية وسيرها على اسس ومبادىء منهجية علمية .

وقد حاولتا في البداية أن نعطى فكرة سريعة عن العلم في اطاره العام ، ووجدنا أنه عملية مستمرة متطورة تقوم أساسا على

منهج: فلا يكفى معرفة نتائج العلوم ، وانما الاهم هو معرفة الخطوات والعمليات التى ادت الى تلك النتائج ، ومن هنا جاء الاهتمام بمناهج العلم ، فناقشنا فى هذا الاطأر فلسفة العلوم الاجتماعية من حيث موضوع الدراسة ومنهج البحث المسلائم وابرزنا بعض المشكلات التى لم تحسم بعد ولا زالت محل خلاف فى الراى ،

ولقد كان الراى السبائد يشكل عام هو ان العلم في حاجة ، بصفة دائمة ، الى منهج للدراسة ، منهج يكون محددا منذ البداية يلتزم بسه المباحث ويسير على دربه حتى يصل الى نتائج تثرى المعرفة ، الا أن بعض الآراء المعاصرة ـ التى نتفق معها ترى عدم التقيد بمنهج واحد محدد ، والمطلوب هو ترك حرية الاختيار مفتوحة أمسام الباحث العلمى ، ان الطبيعة تكشف عن نفسها بواسطة مجموعة من المناهج وليس بواسطة منهج بعينه ، ومن الخطأ أن نقيد انفسنا مقدما ، (١) ويخطىء الباحث أذا ظن أن الاساطير الموجودة لد ىالشعوب البدائية اسقاطات أو خيالات ، وأنما هي استبصارات عميقة في داخل طبيعة الاشياء ، تفوق احيانا قدرة العلم الحديث ، فالاسطورة أعمق في النفاذ إلى الواقع عن العلم الذي يظل مرتبطا بالسطح ، وقد راينا كيف أكد ليفي ستروس دور الاساطير في دراسة المجتمعات الانسانية ، وأننا لنؤكد بدورنا أهمية دراسة الاعراف والعادات والمعايير السائدة في المجتمعات كاحد العوامل المساعدة في

ان معالجتنا لموضوع التفسير وضعنا في قلب مشكلة العلوم الاجتماعية فتعدد الآراء وتباينها وتصارعها أحيانا برجع ولا شك الى تعقد موضوع

P. Feyerabend , Against Method, Outline of an Anarchist Theory of Knowledge . London : New Left Books 1975.
 p. 20 .

الدراسة الاجتماعى ، وبينما نجد أن التفسير في العلوم الطبيعية يقبوم على قاعدة صلبة متمثلة في اتفاق العلماء ، نفاجيء بعكس ذلك في مجال العلو م الاجتماعية حيث العلماء لا زالوا مختلفين حول موضوع الدراسة وايضا حول الموقف الذي يتخذونه بازاءه (أي المنهج) ، ولا شك أن احد المهام الخطيرة لفلسفة العلم هي حل تلك المشاكل والتقريب من وجهات النظر المتباينه ، أن اضطلاع فلسفة العلوم الاجتماعية بتحليل المناهج والنظريات والافتراضات لكفيل بحل كثير من المشكلات التي تواجه العلوم الاجتماعية ، وتدخل الدراسة التي قدمناها في اطار هذه المحاولات ،

ان الازمة الحالية في التفسير ، والمتمثلة في عدم اتفاق الآراء ، تؤثر تأثيرا سلبيا على العلوم الاجتماعية ، وتضعف من قدرتها على التطور والنمو على نحو يجعلها تلحق بركب العلوم الدقيقة .

ان طبيعة موضوع الدراسة الاجتماعية متعدد الجوانب مما يجعسل الباحث مرتبطا به على نحو يصعب معه الوصول الى نظرة موضوعية وهذا ما دعى الوضعية والاتجاه الطبيعى الى الابتعاد عن موضوع الدراسة والى الاكتفاء بتطبيق المناهج التجريبية للعلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية من الجل الوصول الى تفسير سليم للظواهر ويكفى وفي رايهم ان تكون تلك المناهج هى المحك الذى يقيس تطور كافة العلوم وقد نتج عن هذا الاتجاه دعوتهم الىالشكل الاستنباطى للتفسير واخذهم بالأسباب أو العلل فى تفسير الظواهر الاجتماعية ولقة اهتمت الاتجاهات الوضعية بالوقائع مبعدة الميتافيزيقا والايديولوجيا ، منكرة الفلسفة والنظرية ، مما ادى بها الى الاستسلام الكامل للمعطى والتعلق بالسطح دون النفاذ الى ما وراءه و

لقد اغفل هذا الاتجاه عملية الفهم واهميتها في الدراسة الاجتماعية والمنافسير يتطلب منا ، الى جانب كشف اسباب الفعل أو الظاهرة موضع الدراسة ، فهم هذا الفعل أو تلك الظاهرة ، ولا يتسنى هذا الاعن طريق

ادراك المعتقدات والميول المرتبطة بكل من السياق الاجتماعي النظهم الاجتماعية وقيم الأفراد المنتمين الى الموقف .

ولما كانت الفنوبنولوجيا معنية بالمعنى الكامن وراء الظواهر من أجل ادراك الماهيات ، فانها رفضت التفسير القائم على اعطاء الآسباب ، خاصة وانه يغفل الدوافع والأهداف ، واتجهت الى الفهم كوسيلة لكشف ما خفى ، منهجها فى ذلك الوصف والتحليل ، الا أن اتجاهها هذا جعلها تغفل كثيرا من الاسئلة الهامة فى مجال العلوم الاجتماعية ، وتتمثل هذه الاسئلة فى الآتى : لماذا توجد انظمة متعددة فى المجتمع ؟ ولماذا تحدث عمليات تغير اجتماعى ؟ ولماذا تحدث عمليات تغير أن الاجابة على امثال هذه الاسئلة يحتاج الى الرصول الى قوانين سببية ، وان الاجابة على امثال هذه الاسئلة يحتاج الى الرصول الى قوانين سببية ، والموذج المثالى ، والمهوذج المثالى ، والمهوذج المثالى ، والمهية ، والمهوذج المثالى ، والمهية ، والمهية ، والمهرية اجتماعية علمية ،

واذ اكانت الوظيفية ارادت الابتعاد عن موضوع الدراسة من اجل كشف الوظيفة داخل النسق الا أن ذلك أدى بها الى استبعاد العوامل الخارجية التى قد تؤثر بالفعل على هذا النسق وقد تطور هلذا الموقف الى استبعاد الحد العناصر الهابة فى التفسير وهو التاريخ والواقعة أو الظاهرة موضع البحث وخاصة فى مجال العلوم الاجتماعية وليست منفصلة عن جذورها بل هى مرتبطة بما حدث من قبل تماما مثل ارتباطها بالاهداف المستقبلة والتباطها بالاهداف المستقبلة والتباطها بالاهداف المستقبلة والتباطها والاهداف المستقبلة والتباطها بالاهداف المستقبلة والتباطية والت

وحاولت البنيوية التوصل الى معرفة بالعلاقات بين العناصر المكونة للموقف ، ولم تكتف بالسطح الظاهر وانها حاولت الوصول الى النهاذج أو البنيات العميقة ، ولا شك أن هذا الاتجاه يعد تطورا بالنسبة للاتجاهات السابقة عليه ، الا أنه أهمل كما أهل الاتجاه الوظيفي من قبل عنصر

التاريخ وتأثيره على الموقف كما استبعد الاسباب التي اذا استبعدت قلت احتمالات التوصل الى تفسيرات سليمة وكاملة .

ولا شك ان هناك علاقة جدلية بين الباحث وموضوعه ، خاصة فى الدراسات الاجتماعية ، فاذا استطاع الباحث الاقتراب من موضوعه ، وفى نفس الوقت الاحتفاظ بما يسمى « المسافة النفسية » \_ كما اطلق عليها عالم اللغويات تشومسكى(٢) \_ فان هذا يتيح بالتأكيد القدرة على التثبت والتحقق ويصل بنا الى نوع من الموضوعية .

واننا لنرى ان التفسير عملية اساسية في منهج العلوم الاجتماعية وكاى عملية علمية تحتاج الى ان تأخذ شكلا متفقا عليه ، وقد قدم النموذج الاستنباطي شكلا جديرا بالدراسة ، مدخلا القوانين او القضايا العامة في مقدماته و الا أن هذا وحدم غير كاف ، فالتفسير يستدعى الفهم ، ومن الخطا القول بتعارضهما ـ الفهم والتفسير ـ في قطبين وتقابلين ، وانها لا بد أن يكمل احدهما الآخر في علاقة جدلية داخل عملية واحدة : ان التفسير بدون الوصول الى فهم الاطار الذي تقع فيه الاحداث ودوافع وغايات الافراد ثم المعنى الكامن في الموقف ، هذا التفسير مستحيل ، كما أن الفهم بدون ادراك العلل والاسباب وكافة العناصر الداخلة في الموقف مستبعد ومستبعد ومستبعد .

وقد اثارت الاتجاهات الوظيفية والبنيوية موضوعات هامة لا بد من اخذها في الاعتبار عند تفسيرنا للظواهر ، فالوظيفة التي يؤديه—اكل عتصر في النسق تلعب دورا لا شك في أهميته ،كما أن ترابط البنية وشكل العلاقات التي تربط عناصره يؤثر بدرجة كبيرة ، خاصة أذا تخذنا في اعتبارنا المستوى العميق الكامن وراء السطح الظاهر ، وتتبح دراسة

<sup>(</sup>٢) تحدثنا عنه بالتفصيل في الفصل الخابس -

البنيات الموجودة في نسق معين ثم العلاقات بينها وبين الانساق الاخرى ، التوصل الى دمج كافة العناصر الاجتماعية المحدودة في اطار اوسع يضمها جميعا ، ويتبح كشف الظواهر الاجتماعية الشاملة او الكلية ، وأهمية الظاهرة الاجتماعية الشاملة ترجع الى كونها تشير من جهة الى الكلية الموضوعية للمجتمع ، ومن جهة اخرى الى الوعى الذى يدرك هسذا الواقع ، ان الظاهرة الكلية أو الشاملة تكشف عن الموعى في تعقسده وفي ابداعه مما يسهل التوصل الى تفسير توليدى وديناميكي ،

وعلينا الا نغفل اهمية المعطيات التاريخية في تفسير الظواهـر الاجتماعية • فبينما تحوى الطبيعة عوامل غير واعية تؤثر على بعضها ألبعض وينتج عنها قوانين عامة فان المجتمع يتأثر بمجري التاريخ ، ويعتبر الواقع التاريخي جما هاما واساسيا من الواقع الاجتماعي •

ويرتبط العامل التاريخي بالتطور والتغير ، وهو ما غفلت عنه بعض المدارس الفكرية ، واذا كان ماركس قد سبق ان كتب في اطروحته الشهيرة عن فيورباخ يقو ل: « ان الفلاسفة قد صرفوا كل اهتماماتهم حتى الآن الى تفسير العالم على انحاء متعددة في حين انبيت القصيد هوتغييره »(٣) فاننا نضيف أن التفسير اذا سار بشكل سليم يتضمن التغيير ، فاذا اخذ التفسير في اعتباره العوامل التاريخية وتطور المجتمعات فيان معنى ذلك هو كشف التغير والتطور والازمات التي هي جزء من الظواهر الاجتماعية التي ندرسها ، ان التاريخ يرتبط بشكل مباشر بالعلوم الاجتماعية وخاصة في مجال التفسير ، ان الموقف الواقعي الكاميل يتضمن كل من المبيية والمحتبية ما يتيح التوصل الى الأشكال التفسيرية السليمة ،

ان علينا من جهة أن ندرك الطابع التاريخي لموضوع الدراسية الاجتماعي \_ وهو ما يميزه عن العلوم الطبيعية \_ ومن جهة الخرى ندخل

<sup>(</sup>٣) د ٠ زكريا ابراهيم : مشكلة البنية ٠ ص ٢٤٣ ٠

طرق التحليل التاريخى فى الدراسات الاجتماعية ، ونستطبع القول اننا لا نستطيع ن نفهم أو نفسر اى موضوع فى المجال الاجتماعى بدرن الاشارة الى التاريخ ، ولا يعنى هذا أن نرد الدراسة الاجتماعية الى علم التاريخ ، ذلك أن التفسير فى ضوء التاريخ وحده غير كاف ولا بد مسن الاعتبارات الأخرى التى ذكرناها من قبل ( السبب ، المعنى ، الوظيفة ، المستوى العهيق ، ، ، ، اللغ ) ،

ولا يسعنا في نهاية هذه الدراسة الا أن نقول اننا حاولنا القساء بعض الضوء على احد الموضوعات الهامة في فلسفة العلوم الاجتماعية ، وقد كان يمكن لهذه الدراسة أن تاخذ اشكالا اخرى تحت نفس العنوان ، فلا توجد كلمة نهائية في العلم ، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية ، الا أننا نؤمن أن أي جهد وأي فكر لكفيل بوضع لبنة في الصرح الشامل للعلم والفكر .







# المراجسسع

# اولا: المراجع العربية:

- ۱ د · أحمد أبو زيد : ماذا بحدث في علوم الانسان والمجتمع ، عالم الفكر ، الكويت ، المجلد الشامن ، العدد الأول ابريل مايو يونية ١٩٧٧ ) •
- ٢ ـ د ٠ اميره مطر: الفلسفة عند اليونان ، القاهرة ، دار مطابع الشعب ، ١٩٦٥ ٠
- ٣ ـ د توفيق الطويل : اسس الفلسفة ، القاهرة ، دار النهضـة العربية ، ١٩٦٧ •
- ٤ جان بياجيه : البنيويه ، ترجمة عارف منيمنه وبشير اوبرى ،
   بيروت ، منشورات عويدات ، ١٩٧١ ٠
- ۵ ـ جورج سارتون : تاريخ العلم ، الجزء الاول ، ترجمة محمــد
   خلف الله وآخرون ، القاهرة ، دار المعارف ، ۱۹۵۷ .
- ٦ حامد عمار: المنهج العلمى فى دراسة المجتمع ، ( وصفه وحدوده ) ، القاهرة ، معهد الدراسات العربية ، ١٩٦٠ .
- ٧ د ٠ حسن حنفى : الظاهريات وازمة العلوم الاوروبية ، الفكر المعاصر ، عدد ٥٩ ، يناير ١٩٧٠ ٠
- ٨ ـ د صلاح قنصوه : الموضوعية في العلوم الانسانية ، القاهرة،
   دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٨١

- ۹ \_ ف ریدنیك : ما هی میكانیكا الكم ، موسك و ، دار مبرا للطباعة والنشر ، ۱۹۷۱ •
- ۱۰ ــ د ٠ زكى نجيب محممود : نحو فلسفة علمية ، القاهرة ،
   مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٨ ٠
- 11 ---- المنطق الوضعى ، جزءان ، القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٦ ،
- ۱۲ ـ د زكريا ابراهيم : قيمة العلم بين النظر والتطبيق ، الفكر المعاصر ، عدد ١٠ فبراير ١٩٦٦ •
- ۱۳ ـ ـــــــــــــ : مشكلات فلسفية ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ۱۳۷ ، ص ۱۲۹ ،
- 11 ----- : مشكلة البنية ، أو أضواء على البنيوية القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧٦ ٠
- 10 ـ د · على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ·
- ١٧ : دور الدراسات الانسانية في عصر العلم والتكنولوجيا ،
   مجلة الطليعة ، السنة العاشرة ، ايريل ١٩٧٤ .
- ۱۸ كارل بوبر: عقم المذهب التاريخي ، ترجمة د ، عبد الحميد صبره ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٥٩ .
- ۱۹ ـ د محمد عارف : المنهج في علم الاجتماع ، جزءان ، القاهرة دار الثقافة للطباعة والنشر ، ۱۹۷۲ •

۲۰ ـ د ۰ محمود رجب: المنهج الظاهراتي في الفلسفة ، رسالبة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ۱۹۷۱ ۰

٢١ - د ٠ محمود زيدان : الاستقراء والمنهج العلبى ، بيروت ،
 مكتبة الجامعة الامريكية ، ١٩٦٦ ٠

۲۲ ـ د • مصطفى الخشاب : علم الاجتماع ومدارسه ، الكتاب الاول تاريخ التفك يرالاجتماعى وتطوره ، القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٦ •

۳۳ - هوســـرل: التأملات الديكارتية ، ترجمة د · نازلى اسماعيل حسين ، القاهرة ، دار المعارف ، ۱۹۷۰ ·

۲٤ ـ د ٠ يحيى هويدى : باركلى ، القاهرة ، دار المعارف ، نوابغ الفكر الغربى ، ١٩٦٠ ٠

\* \* \*



#### ثانيا ـ المراجع الاجنبية

- 1 Achuistein, P. and S. F. Barker (eds).: The Legacy of Logical Positvism. Baltimore: The John Hopkins Press, 1969.
- 2 Arron, R.: Main Curents in Sociological Thought.
  (2) trans. by R. Howard and H. Weaver. Middle sex:
  Pengwin Books INC, 1972.
- 3 Badcock, C. R. : Levi . Strauss, Sturcturalism and Sociological Theory. New York : Holmes and Meier publishers, 1976 .
- 4 Bierstedt, R. : Emile Durkheim. New York : Dell publishing Co. INC. 1966.
- 5 Borger, R. and F. and F. Cioffi (eds). : Explanation in the Behavioural Sciences. Cambridge: The University Press, 1970.
- 6 Boudon, R. : The Logic of Sociological Explanation.
  Translated by T. Burno London : Pengwin Education, 1974.
- 7 Braithwaite, R. B.: Scientific Explanation. New York? Hayer & Brothers 1953.
- 8 Brown, R.: Explanation in Social Science London.

  Routledge and KeganPaul 1963.
- 9 Campbell, N.: What is Science? New York Dover Publications 1952.

- 10 Chisholm, R., H. Feigl, W. F. Frankena et al.: Philosophy. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, 1964.
- 11 Chomsky, N,: Problems of Explanation in Linguistics. in R. Borger and F. Cioffi (eds.). Explanation in the Behavioural Sciences pp. 425 451.
- 12 Churman, C. W.: On the Unification of the Social Sciences. Proceedings of the Fourth International Conference on the Unity of the Sciences 1975 New York pp. 101 110.
- 13 Cohen, M.: R<sub>7</sub>ason in Social Science. in H. Feigl and
   M. Brodbeck Readings in the philosophy of Science pp. 663 673.
- 14 Compte, A.: Cours de philosophie positive. ( lere et 2em Lecon ) Introduction et note par Ch. Lalo Librarie Hachette, 1931.
- 15 Dore, R. P.: Function and Cause, in Ryan (ed). b The philosophy of Social Explanation pp. 65 81.
- 16 Dray, W.: Laws and explanation in history. Lond Oxford University Press 1957.
- 17 Durkeim, E. Montesquieu and Rousseau transl. by Manheim R, Michigan, University of Michigan Press 1960.
- 18 Durkeim, E.: La Science positive de la morale en Allemagne, Revue philosophique XXIV, 1887.

- 19 Durkeim, E., M. Mauss: Primitive Classification, trans by Rodney Niedharm Chicago, the University of Chicago Press, 1963.
- 20 Durkeim, E.: Les Formes élémentaires de la vie religieuse Paris : Felix Alcan , 1912.
- 21 Durkeim, E. Les régles de La Méthode Sociologique,
   Paris : Presse Universitaire de France 1949.
- 22 Durkeim, E. : Evolution pédagogique en France, 11. Paris : Librairie Felix Alcan 1912.
- 23 Durkeim, E.: Suicide, a study in sociology trans, by J. A. Spaulding, and Simpson London: Routledge and Kegan Paul, 1952.
- 24 Emmet, D. and A. Macintyre (eds) . : Sociological throry and philosophical analysis. London : MacMillan and Co. Ltd . 1970.
- 25 Feigl, H. and M. Brodbeck May (eds) . : Readings in the philosophy of Science, New York : Appletoncentury crofs inc. 1953 .
- 26 Flew, F. (ed). : Essays in conceptual Analysis, London Macmillan and Co. Ltd. 1960.
- 27 Fodor, J. A.: Functional Explanation in psychology, in M. Brodbeck (ed.). Readings in the philosophy of the Social Sciences. New York: The Macmillan Co. 1968 pp. 223 238,

- 28 Freides, T.: Literature and Eibliography of the Social Scienes, California: Melville Publishing Co., 1973.
- 29 Gibson, Q.: The Logic of Social Inquiry London Routledge and Kegan Paul 1960.
- 30 Giddens, A. Functionalism: Après la lutte in social Research. Vol. 43 No. 2 Sumer 1976 pp. 325 366.
- 31 Girod, R.: Le passage de la Description à l'explication dans le cadre de la Sociologie concréte, cahiers Internationaux de la Sociologie Vol. XXI 1956, pp. 100 - 113.
- 32 Goldstein, L. J.: The two theses of methodological individualism in British Journal for the philosophy of Science Vo!. IX May 1958, pp. 1 11.
- 53—Greenwood Explanation in D. D. Runes (ed.): Dictionary of philosophy New York philosophical Library, 1972
- 34 Grawitz, M. : Méthodes des Sciences Sociales Paris : Dalloz , 1974 .
- 35 Grunbaum, Causality and the Science of human behavior in H. Feigl and M. Brodbeck, Readings in the philosophy of Science New York. Appleten century crofts Inc. 1953 pp. 766 778.
- 36 Gruner, R.: Teleological and Functional Explanation, in Mind, October pp. 516 526.

- 37 Gurvitch, G.: Le concept de Structure Sociale. Cahiers Internationaux de Sociologie : 1955 pp. 3 - 44 .
- 38 Gurvitch. G.: La crise de l'Explication en Sociologie Cahiers Internationaux de la Sociologie Vol, XXI, 1956 pp. 3 18.
- 39 Hayek, F. A.: Degrees of explanation. British Journal for the Philosophy of Sciences. Vol. VI, August 1955, pp. 209 225.
- 40 Hempel, C. G.: Logical positivism in the Social Sciences, in The Legacy of Logical positivism, ed. by p. Achuistein and S. F. Barker, Baltimore: The John Hopkins Press, 1969, pp. 192 209.
- 41 Hempel, C. G.: Aspects of Scientific Explanation, New York. The Free Press, 1965.
- 42 Hempel, G. C. and P. Oppenheim.: The Logic of explanation in H. Feigl and M. Bodbeck (ed.) Readings in the philosophy of Science New York. Apoleton century crofs Inc. 1953 pp. 319 352.
- 43 Hempel, C. G.: Typological Methods in the Social Sciences in Natanson (ed.), Philosophy of the Social Secinces. a reader pp. 210 230.
- 44 Hempel, C. G.: Philosophy of Natural Sciences.

  New York, Prentice Hall Foundations of Philosophy?

- 45 Hirst. P. Q. : Durkeim , Bernard and Epistemology London : Routledge and Kegan Paul 1955.
- 46 Homans, G. C.: The Nature of Social Science. New York Harcourt Brace and World 1967.
- 47 Homans, G. C.: Bringing men back, in . A. Ryan (ed). The Philosophy of Social Explanation pp. 50 64.
- 48 Homans, G. C.: The relevance of psychology to the explanation of social phenomena in R. Borger and E. Cioffi (ed.) Explanation in the Behavioral Sciences Cambridge Univ. Press 1970, pp. 313 325,
- 49 Hospers, p. Q.: What is explanation, in Essays in conceptual analysis, Flew A. (ed.) London Macmillan and Co. Ltd. 1960, pp. 94 119.
- 50 Jeans, J. (Sir): Physics and philosophy Cambridge Univ. press, 1948.
- 51 Kaplan, A.: The Conduct of Inquiry. Methodoogy for Behavioral Science, New York Chandler Publishing Co., 1964.
- 52 Kaufman, F.: Methodology of the Social Sciences. New York. The Humanities Press 1958.
- 53 Kolakowski , L. : Positivist philosophy. Translated by Norbert Gutermen - Middlessex : Pelican Books, 1972.

- 54 Kuypers, K.: The Sciences of Man and the Theory of Husserl's two Attitudes. in the Latter Husserl pp. 186 195.
- 55 Lane. M. (ed.): Introduction to Structuralism. New York Basic Books. Inc. Publishers, 1970.
- 56 Levi Strauss, C. : Anthropologie Sturucturale. Paris Librarie Plon, 1958.
- 57 Levi Strauss, C. : Le cru et le cuit paris : Librairie plon 1964.
- 58 Levi Strauss, C. : Critéres scientifiques dans les disciplines sociales et humaines. Aletheia No. 4 Mai 1966, pp. 189 212 .
- 59 Lukes, S.: Emile Durkeim. New York: Harper ar Row Publishers. 1972.
- 60 Lundberg, G. A.: The Postulates of Science and their Implications for sociology. in M. Natanson (ed.). philoeoph of the Social Sciences pp. 33 72.
- 61 Machlup, F.: Are the Social Sciences Really Inferior
   in M. Natanson (ed.). Philosophy of the Social Sciences, a reader
   pp. 158 180.
- 62 Mac Iver . : Levels of Explanation in History . in A. Brodbeck (ed.) Readnigs in the Philosogily of the Social Sciences New York : The Macmillan Company. 1968. pp. 304 316.

- 63 Macleod, R. B.: Phenomenology. in D. L. Sills (ed.). International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 12 London: The Macmillan Company and The Free Press, 1968.
- 64 Malinowski, B.: Anthropology. Eucyclopedia Britannica Suppl. Vo 1. 1. New York and London, 1936, pp . 132 - 33 .
- 65 Malinowski, B.: A Scientific Theory of Culture in P. Wienner (ed.): Readings in Philosophy of Science New York: Charles Scribner's Sons. 1953, pp. 387 393.
- 66 Martin , J. R. : The doctrine of Verstehen in Explaining, Understanding and teaching. New York : Mc Graw Hill, 1970.
- 67 Magee, B.: Popper. Glasgow: William Collins and Sons Co. 1975.
- 68 Marcus, H.: Reason and Revolution. London:Routledge and Kegan Paul, 1955.
- 69 Don Matindale (ed.). Functionalism in The Social Sciences. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Sciences, 1965.
- 70 Merton, R. M.: Manifest and Latent Functions. in Demerath and Peterson (eds.): System, Change and Conflict New York: The Free Press, 1987.
  - 71 Nagel, E.: The Structure of Science: Problems in the

- Logic of Scientific Explanation. New York, Harcort, Brace and World Inc., 1961.
- 72 Nagel, E.: Problems of concept and Theory Formation. in Natanson (ed.): Philosophy of the Social Science. pp. 189
  209.
- 73 Nagel, E.: The Logic of Historical Analysis in M. Feigl and M. Brodbeck (eds.): Readings in the Philosophy of Science, pp. 688 700.
- 74 Natanson, M. (ed.): Philosophy of the Social Science, a reader. New York: Random House, 1963.
- 75 Pap, A.: An Introducion to the Philosophy of Science London: Eyre and Spottis Woode, 1963.
- 76 Poincaré . : Science et Méthode . Paris : Ernest Flammarion 1908.
- 77 Passmore, J.: Explanation in everyday life, in Science and in History. in History and Theory. Vol. 11 No. 2, 1962, pp. 105 125.
- 78 Paz, O.: Claude Lévi-Strauss. An Introduction. Translated by J.S. Benstein and M. Benstein. London: Cornell University Press, 1970.
- 79 Piaget, J.: Le Structuralisme Paris: P. U. F. 1968. Cornell University Press, 1970.

- 80 Pivcevic. : Husserl and Phenomenology . London : Hutchinson University Librairy, 1970.
- 81 Popper. K.: The Open Society and its Ennemies. Vol. II. London: Routledge and Kegan Paul, 1962.
- 82 Popper, K.: The Poverty of Historicism. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.
- 83 Popper, K.: Unity of Method in the Natural and Social Sciences. in D. Braybrooke (ed.). Philosophical Problems of the Social Sciences. New York: The Macmillan Co. 1965, pp. 3241.
- 84 Radcliffe Brown, A. R. : Structure and Function in Primitive Society. London : 1952 .
- 85 Radcliffe Brown, A. R. : A Natural Science of Society Illinois : The Free Press, 1957.
- 86 Raison, T. (ed.): The Founding Fathers of Social Science. London: Pengwin Books. 1969.
- 87 Rescher, N. : Scientific Explanation. New York : The Free Press, 1970 .
- 88 Runciman, W. G. What is Structuralism? in A Ryan (ed.): The Philosophy of Social Explanation pp. 189 202.
- 89 Ryan, A. (ed.): The Philosophyof Social Explanation London: Oxford University Press, 1973.

- 90 Ryan, A. (ed.). The Philosophy of the Social Sciences, London: Macmillan Co. Ltd., 1970.
- 91 Sartre, J. P.: Critique de la Raison Dialectique. Paris: Gallimard, 1960.
- 92 Schutz, A.: Concept and Theory Formation in the Social Sciences, in Natanson (ed.) Philosophy of the Social Sciences pp. 231 249.
- 93 O,Neill (ed.) . Modes of Individualism and Collectivism London, Heinemann, 1973.
- 94 Schutz, A. and T. Luckmann.: The structures of The Life World. trans by R. M. Zaner and H. T. Englelhardt. London. Heineman 1974.
- 95 Schutz, A.: The Social World and The Theory of Social Action in Braybrook (ed.) p. p. 53 67.
- 96 Schlick, M.: Description and explanation in philip
  P. Wiener (ed.): Readings in Philosophy of Science, New York:
  Charles Scribner's Sons 1953 pp. 470 473.
- 96 Skinner, B. F.: Is a Science of Human Behaviour Possible? in Philosophical Problems of the Social Sciences ed. by D. Braybrook, New York; The Magmillan Co. 1965 pp.: 19 26.
- 98 Skinner, B. F.: The scheme of Behaviour explanations in Braybrook (ed.) . pp. 42 52.

- 99 Stroker, E.: Edmund Husserl's Phenomenology as Foundation of Natural Science, in The Latter Husserl and The Idea of Phenomenology. Papers and conference. Univ. of Waterlo Ap. 9-14, 1969 V. 2. 1972, pp. 245 257.
- 100 Spiegelberg: The Phenomenological Movement. ?
  a historical introduction The Hage: Martinus Nijhoff 1969.
- 101 Stinch, Combe, A. L.: Constructing Social Theroy.

  New York Hancourt Brace & World Inc., 1968.
- 102 Taylor, C.: The Explanation of Purposive Behaviour. in T. Borger and Cioffi (eds.) Explanation in the Behavioural Sciences. Cambridge: The University Press, 1970, pp. 49-51.
- 103 Theobald, D. W.: Introduction to the philosophy of Science. London Methuen & Co. Lth. 1968.
- 104 Thion, S. : Structurologie. Aletheia : Le Structuralisme No. 4 Mai 1966, pp. 219 - 227.
- 105 Thompson , K : Auguste Compte. The Foundation of Sociology . New York : John Willy and Sons, 1975.
- 106 Tiryakian, E. A. Sociologism and Existentism, Engl. wood, Cliff: Prentice Hall Inc., 1962.
- 107 Toulmin, S. E.: Forseight and Understanding: An Inquiry into The Aims of Science. New York: Harper Torop Books, 1961.

- 108 Von Wright, G. H.: Explanation and Understanding.

  London: Routledge and Kegan Paul, 1971.
- 109 Watkins, J.: Ideal type and historical explanation in H. Feigl and M. Brodbeck (ed.): Readings in the Philosophy of Science, N. Y. Appleton century crofts Inc. 1963, pp. 723 743.
- 110 Weber, M.: The Methodology of the Social Sciences. trans. by E. A. Shils and H. A. Finch. Illinois: The Free Press, 1949.
- 111 Wiener, P.: Readings in Philosophy of Science. New York: Charles Scibner's Sons, 1953.
- 112 Winch, P. The idea of a social science. London: Routledge and Kegan Paul, 1958.
- 113 Weingartner. R. H.: The quarrel about historical explanation in: M. Brodbeck (ed.): Readings in the Philosophy of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company 1968, pp. pp. 345 362.
- 114 Yolton, J. W.: Explanation, in British Journal for the Philosophy of Science Vol. 10, 1959, 60.





# المحتويسسات

| الصفحة |   |      |      |        |       |      |       |                 |        |        |      |             |             |        |       |
|--------|---|------|------|--------|-------|------|-------|-----------------|--------|--------|------|-------------|-------------|--------|-------|
| 11     |   | ,    |      | -      |       |      | عية:  | جتما            | م الاح | العلو  | 1 4  | فلسف        | ل :         | ، الأو | الفصل |
| ۱۳     | • | •    | •.   | . •    | •     | •    | •     | •               | •      | ٠.     | (    | المعلم      | , <b>:</b>  | تمهيد  |       |
|        |   | علوم | م لك | الملاد | حث    | الب  | منهج  | ول              | بة ح   | تعارض  | المذ | واء         | ₹ : IE      | أولا   |       |
| *1     | • | •    | •    | •      | •     | •    | •     | •               | •      | •      |      | بة :        | ساعد        | الاجت  |       |
|        |   | اعية | ٔجتہ | يم الا | العثو | ف و  | لنهج  | دة ا.           | : وحا  | أول :  | וע   | تجاه        | <b>Al</b> ( | 1)     |       |
| 44     | ٠ | •    | ٠    | ٠      | •     | •    | ٠     | ٠               | ية     | طبيع   | 11   | علوم        | وال         |        |       |
|        |   | اعية | ٔجتہ | رم الا | للعلو | _    |       |                 |        | الثانر |      |             |             | (بُ    |       |
| 44     | • | •    | •    | •      | •     | بعية | الطبي | طوم             | ج الع  | مناه   | عن   | بزة         | مته         |        |       |
| ٣٢     | ٠ | •    | •    | سة:    | الدرا | وع   | موض   | <sup>2</sup> أو | تهاعيا | الاجذ  | رة   | ظاهر        | 11:         | ثانيا  |       |
| ٣٢     | ٠ | •    | ٠    | •      | •     | •    | •     | ٠               | ئى     | لطبيه  | 11 . | لوقف        | J (         | 1)     |       |
| ٣٨     | • | •    | •    | •      | •     | •    | •     |                 | بيعى   | اللاط  | ١    | الموقف      | (           | ( ب    |       |
| ٤١     | • | •    | ٠    | •      | ٠     | ٠    | •     | •               | ية:    | بنهج   | ے ہ  | ئكلات       | <b>.</b> :  | دالدا  |       |
| ٤٢     | • | •    | •    | •      | •     |      | ی     | تهاع            | الاجا  | حث     | الب  | ئىكل        | 4 (         | ١)     |       |
| ٤٦     | • | •    | •    |        | •     | ٠    | •     |                 | تيؤ    | ا والن | بتما | التعر       | ( (         | ( ب    |       |
| .00    | • | •    | •    | •      | •     | •    | اعی   | جتها            | ے الا  | البحنا | وا   | القيم       | (           | ( ج    |       |
| 34     |   |      |      |        |       |      |       | ;               | سىر :  | المتف  | ی    | : معن       | نی          | ، الثا | الفصا |
| ٦٥:    |   | •    | •    |        | •     | •    | نسير  | التذ            | ة في   | ختلفا  | 11   | <u>کراء</u> | : الأ       | اولا   |       |
| ٧A     |   | •    | ٠    | •      |       |      |       | •               | : ,4   | التفسا | ١    | ام وط       |             | فانيا  |       |

| ¥4    | •   | •      | •    | •     | •      | •      | ٠     | •     | المنطقية    | المتطلبات   | (1)        |     |
|-------|-----|--------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-----|
| ٨٨    | •   | •      | •    | •     | •      | •      | •     |       | ت المعرفية  | ) المتطلبان | (ب         |     |
| 42    | •   | •      | •    | •     | : ي    | لأخر   | جية ا | لنهج  | العهليات ا  | التفسير و   | خالخا :    |     |
| 42    | •   | •      | •    | •     | •      |        | •     | •     | والوصف      | ) التفسير   | 1)         |     |
| 44    | •   | •      | •    | •     | •      | •      | •     | •     | والتنبؤ     | ) التفسير   | ( پ        |     |
| ١٠٤   | •   | •      | •    | •     | •      | •      | •     | •     | والتعبيم    | ) التفسير   | <b>÷</b> ) |     |
| 1 - 4 |     |        |      |       |        |        |       | : (   | اه الوضعر   | ث : الاتج   | صل الثال   | الف |
| 111   | •   | •      | •    | •     | •      |        | •     | •     | اريخية      | : لمحة ت    | تهيد       |     |
| 114   | •   | •      | •    | سير   | , التف | ، الى  | ظرته  | ، ونذ | جت كونت     | اتجاه أو    | اولا :     |     |
| 177   | •   | •      | •    |       |        | نت     | ، كو: | نجاه  | دية الى ا   | : نظرة نق   | ثانيا      |     |
| 18.   | •   | •      | •    | فسير  | ، الت  | 4 المو | ظرتا  | ، ون  | یل دورکاید  | : اتجاه أم  | ثالثا      |     |
| ١٣٧   | •   | •      | •    |       | کایم   | دورة   | جاه   | ، ات  | نقدية الو   | : نظرة :    | رابعا      |     |
|       |     | رتهما  | ونظر | کية و | لسلو   | ة وا   | حدث   | ۱۱ ،  | الوضعيان    | ا : اتجاه   | خابس       |     |
| 172   | •   | •      | ٠    | •     |        | ٠      | •     | ٠     | ىير •       | الى التفس   |            |     |
| 184   | کیة | السلوا | ئة و | المحد | بات    | وضع    | ه الر | اتجا  | نقدية الى   | ا : نظرة ا  | سادس       |     |
| 147   |     | :      | اتی  | م الذ | الفها  | نهج    | ) و•  | وجر   | ، الفنومنول | بع الانجاه  | صل الرا    | الذ |
| -144  | •   | •      | •    | •     |        | •      | یات   | لوج   | ى الفنوہنو  | د: ۱۸ هر    | تمهيـ      |     |
| ۲۱۰   | •   | •      | •    | نسير  | ، التأ | 4 المو | ظرت   | ونذ   | لهلم دلناي  | : اتجاه فيا | fek :      |     |
| 771   | -   | •      |      | سير   | التف   | الى    | لرته  | ونظ   | اکس فییر    | : اتجاه .   | ثانیا      |     |

# الصفحة

| 772 | • | • | • | ير | لتفس   | الى ا | رته ا  | ونظ    | سرل    | د هو   | دموز   | جاد ا  | <b>دادا : اد</b>  |
|-----|---|---|---|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| ۲0. | • | • | • | ĸ  | تفسا   | لی اا | بنه اا | ونظر   | وتز    | رد شہ  | ، القر | تجاه   | رايعا: ا          |
| 777 | • | • | • | •  | •      | بيا   | ولوج   | ننوبن  | ى الذ  | ية الم | ة نقد  | نظرا   | خامسا:            |
| 440 |   |   | : | وی | البنير | جاه   | والات  | , ، و  | ظيفو   | ه الو  | اتجا   | : 14   | القصل الخامس      |
| 177 | ٠ | • | ٠ | ٠  | •      | •     | •      | •      | •      | •      | •      | :      | تمهيسد            |
| 44. | • | • | ٠ |    | سار    | التف  | الی    | لرته   | ونظ    | ظيفى   | الوذ   | تجاه   | <b>اولا</b> : الا |
| 140 | • | • | • | •  | ٠      | في    | وظي    | جاه ال | الاتج  | المي   | قدية   | ظرة ا  | ثانيا : نظ        |
| *** | • | • | • | •  | ساو    | التف  | الي    | لرته   | ر وند  | نيوي   | اه الب | لاتجا  | <b>داندا</b> : ا  |
| 377 | • | • | • | •  | •      | وی.   | البتي  | تجاه   | ى الان | ية الم | ، نقد  | نظرة   | رابعا:            |
| 441 | • | • | • | •  | •      | •     | •      | •      | •      | •      | •      | •      | خاتهــة           |
| 775 | • | • | • | •  | •      | •     | •      | •      | •      | •      | •      | •      | المراجسع          |
| 444 | • | • | • | •  |        | •     | •      | ٠      | :      | عربية  | ح ال   | لمراج  | اولا : ا          |
| 727 | • | • | • | •  | •      | •     | •      |        | بية    | الأجن  | جع     | المرا. | ثانیا :           |





رقم الايداع ١٩٩٨ / ١٩٩٨



كالرالتوني النمواديم المطباعة والمعالالحس المعاد المعالالحسب المعاد المعار المواما الأواد









